إن أريد الآالإصلاح ما أسطعت (١

اضِواء على الشيخ المؤقف المؤقف المؤقف المؤقف المؤقف المؤقف المؤقفة ال

المُنْكِونِ فَيْ الْمِيْلَامِيْ اللَّكُونِ فَيْ الْمِيَّالِيَّةِ الْمِيَّالِيَّةِ

مكتبة اللؤيم البخاري لليشرو التؤزيع

أضواءُ على الموقف الشّبيّ مأضحاب يسوال مديناتيم

# إن اربيرالاً الإصلاح ما استطعت (٨)

ا ضواءُ على الموقيف الشّبعيّ مأصحاب سول مندمة عليّ الموقيف الشّبعيّ مأصحاب سول مندمة عليّ إليّ

> الذيكر الإنتلامي التركور في أرج ارت

ع المعالية



رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 1570 - 11 / 1 / ٢٠٠١م

> 1 S B N 977- 5291 - 92 - 5

بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر ـ إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشون القنية

غنارة ، محمد

أضواه على الموقف الشيعي من أصحاب رسول الله على الموقف الشيعي من أصحاب رسول الله على الموقف الشيعي

القاهرة : مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩ .

٨٠ ص ؛ ٢٠ سم ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ ٨ )

c TP IFTC VVP

الشبعة آراء ومعتقدات
 العنوان ب. السلسلة

TIV . 1

مَنَّ مِنْ الْمُنْ الْعِنَّالِقَ النَّيْنَ وَالْتَوْنِ فَعَلَّالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم النَّالُمُ وَا مَا رَبِيالُوْرُولُ وَ مُلْمًا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

# مقانكت

غير وارد .. ولا مقبول .. ولا معقول أن يطلب صاحب ، مذهب ، إلغاء المذاهب الأخرى ، ولا أن يحلم مذهب من المذاهب بالتفرُّد والحلول محلُّ مذاهب الآخرين .

وإذا كان القرآن الكريم قد قال لأهل الشرك والوثنية – على لسان رسول الله ﷺ ﴿ لَكُرُ دِينَكُرُ وَلِيَ دِينِ ﴾ [ الكافرون : ٦ ] .

وتَحدُّتُ - هذا القرآن الكريم - عن تعدُّد الشرائع في دين الله الواحد .. وعن المحتلاف الإنسانية الواحدة إلى مناهج وثقافات وحضارات وألسنة ولغات وقوميات : ﴿ لِكُلِّ جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآةً اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَنَةٌ وَقِومِيات : ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ حَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَحِدَةٌ ﴾ [ المائدة : من الآية ٤٨ ] . ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ حَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَنْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَنْكُ أَنِي فَلِكَ لَآيَنتِ لِلْعَلِيقِينَ ﴾ [ الروم : ٢٦] فإن هذا القرآن الكريم - ومن ثمُ الإسلام - قد جعل الاختلاف الديني .. والثقافي .. والثقافي .. والتقوى .. والحضاري ، في إطار وحدة الإنسانية التي خلقها الله - مبحانه وتعالى - من نفس واحدة .. ثم جعلها شعوبًا وقبائل لتتعارف ، وتتعاون على البر والتقوى ، لا على الإثم والعدوان .. قد جعل هذا الاختلاف مُنَّة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل .. وليس مجرد حق من حقوق الإنسان . وليس مجرد حق من حقوق الإنسان . ويس مجرد حق من حقوق الإنسان . ويس مجرد حق من حقوق الإنسان على خمسة جوامع :

١ - وحدة العقيدة .

٢ - وحدة الشريعة .

٣ - وحدة الأمة .

٤ - وحدة الحضارة .

ه - ووحدة دار الإسلام .

وفي إطار كل جامع من هذه الجوامع الخمسة – الثوابت .. المُمَثلة لهوية الأمة – أتاح الإسلام فرص التمايز والتعدُّد والاختلاف في الفروع والجزئيات والتفاصيل .

 ففي إطار العقيدة الواحدة : عرفت حضارتنا الإسلامية المذاهب الكلامية والتصورًات الفلسفية التي تنوعت بتنوع عقول المخاطبين . . والتي فتحت أفاق الاجتهادات أمام العقل المسلم في سُبُل المعرفة لثوابت العقيدة الواحدة ، وفي تفاصيل علوم التوحيد وأصول الدين . . وذلك دونما تكفير أو نفي أو إقصاء . ه وفي إطار الشريعة الواحدة : عرفت حضارتنا الإسلامية المذاهب الفقهية التي تمايزت واختلفت في الفقه - علم الفروع - دونما خروج عن ثوابت الشريعة - التي هي وَضْعٌ إلهي ثابت - ودونما تكفير أو نفي أو إقصاء.. فشعار كل إمام من أثمة هذه المذاهب الفقهية : ٥ رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ٤ . . ١ وكل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم - عليه الصلاة والسلام - ، حتى لقد رأينا أثمة بعض المذاهب يتتلمذون على أثمة المذاهب المخالفة .. وعرف تاريخنا الفقهي من الأثمة الكبار من كان يحنضن كل تراث الأمة الفقهي . . حتى كان بعضهم يُذَرُّس بمذهب . . ويَقْضِي بمذهب ثان . . ويُفْتِي بمذهب ثالث ! .. وذلك دونما حَرَج أو خروج عن المألوف ! .. فالفقه هو عِلْم الفروع ، تتعدد اجتهاداته في إطار وحدة شريعة الإسلام . وفي إطار وحدة الأمة الإسلامية - التي هي فريضة دينية .. وضرورة

وفي إطار وحدة الامة الإسلامية - التي هي فريضة دينية .. وضرورة حياتية - والجامعة في رعيتها أهل الديانات المختلفة - عرفت أمتنا التنوع المشروع والطبيعي في الشعوب والقبائل .. وفي الأنسنة واللغات - ومن ثمم القوميات - .. وفي الأجناس والألوان والأعراق ..

ولم يأنف شعب من شعوب هذه الأمة أن يحكمه - بالإسلام - حاكم

يختلف عنه في الجنس أو اللون أو الإقليم .. لأن وحدة الأمة مَثَلَثُ المجنسية الإسلام والمسلمين الم. فصلاح الدين الأيوبي [ ٥٣٢ - ٥٨٥ هـ/ ١٦٩٧ - ١١٩٣ م] - الكردي - هو الذي وحَدَ العرب وحكمهم وقادهم في أمجد المعارك ضد الصليبين .. وغدا مفخرة التاريخ العربي والإسلام ، على امتداد الأوطان والقوميات .. والقرون . ومحمد على باشا الكبير [ ١١٨٤ - ١٢٦٥ الاروطان والقوميات .. والقرون . ومحمد على باشا الكبير [ ١١٨٤ - ١٢٦٥ ممسر الحديثة ، وعمل على تجديد شباب الدولة العثمانية .. وتَبَوَّأُ مكانته المرموقة في مصر والعالم العربي وفي إفريقبا ، دون أن يكون الفرعوني النسب الدوقة في مصر والعالم العربي وفي إفريقبا ، دون أن يكون الفرعوني النسب النسب الدولة العثمانية .. وتَبَوَّأُ مكانته النسب الدولة أو من سلالة عدنان أو قحطان ! .

وفي إطار الحضارة الإسلامية الواحدة : تنوّعت وتمايزت العادات والتقاليد
 والأعراف وتعددت الثقافات الفرعية في إطار وحدة حضارة الإسلام ..

• وفي إطار وحدة دار الإسلام: تنؤعت وتعددت وتمايزت الأقطار والأقاليم والولايات والأوطان .. دونما اعتراف من الأمة ( بالحدود والحواجز » التي تُمَرُّقُ وحدة دار الإسلام . تلك ( الحدود » التي فرضتها الهيمنة الاستعمارية الغربية ، وقبلت بها - وحافظت عليها - ( الأطماع » ضيقة الأفق ، التي خَدَمَ أصحابها ويخدمون أعداء وحدة دار الإسلام ! ..

هكذا كانت نعمة التعدُّد والتمايز والاختلاف في إطار الإسلام ،الذي جَمَعَ المسلمين على هذه الجوامع الخمسة ، عَبْرُ تاريخه الطويل والعريق ..

ولذلك ، كان التفكير .. والنفي .. والإقصاء هو العدو الأول لهذه النعمة العظمى التي أنعم الله بها على أمة الإسلام . فكل الأبواب مفتوحة .. وكل الأفاق ممتدة أمام العقل المسلم في الاجتهاد والتجديد والتنوع والاختلاف .. شريطة أن يتم كل ذلك على الأرض المشتركة لنوابت الإسلام ، وفي إطار الجوامع التي يجمع عليها الإسلام كل الذين شهدوا ويشهدون أن لا إله إلا الله

محمدا رسول الله .. دونما تكفير أو نفي أو إقصاء .

و ولقد أصاب شيخ الإسلام ابن تيمية [ ٦٦١ - ٧٢٨ هـ / ١٣٢٨ - ١٣٢٨ م] كبد الحقيقة عندما أعلن أن كل القضايا - حتى الأصولية - التي الختلف فيها المسلمون ، ليس في أي منها ما يؤدي إلى التكفير - والنفي والإقصاء من الملة - .. لأن أيًّا من هذه القضايا لا تتوقف على معرفتها صحة الاعتقاد والإيمان بأصول الإسلام . نعم .. أعلن شيخ الإسلام ابن تيمية - باسم أهل السنة والجماعة - الذين يُمثَلُون اليوم ، ٩ % من أمة الإسلام - هذه الحقيقة الكبرى فقال : ١ .. وأهل الشنّة لا يتدعون قولاً ، ولا يُكفّرون من اجتهد فأخطأ ، وإن كان مخالفًا لهم ، مُكفّرًا لهم ، مُستَجلاً لدمائهم ، كما لم واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم ١ .

فالوقوع في مستنقع التكفير لا يبرر الوقوع في هذا المحظور .

ولقد استند شيخ الإسلام ابن تيمية ، في موقفه هذا - الحاسم والواضح - في رَفْضِ التكفير حتى لمن يُكَفّرُونَ أهل الشّنّة والجماعة ويَسْتَجلُون دماءهم وأموالهم .. استند إلى صحيح الشّنّة النبوية الشريفة .. فقال : ١ وأما تكفير شخص عُلِم إيمانُه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم ، فقد ثبّت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي ﷺ قال : ١ .. ولَعْنُ المؤمنِ كَفّيله ، ومن رَمّي مُؤمنًا بكفر فهو كَفّيله ، وثبت في الصحيح أن ١ مَنْ قال لأخيه : يَا كَافر ، فَقَد بُون مَن رَمّي بَاء به أَحَدُهما ، وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كَفّيله ، فكيف يكون تكفيره على سبيل الشتم كَفّيله ، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟! ١ ..

ثم يَضْعَدُ شيخ الإسلام ابن تيمية - في رَفْضِ التكفير - إلى القمة عندما يقطع بأن جميع القضايا التي اختلف فيها المسلمون لا يوجب - ولا يجيز -الاختلاف في أيّ منها أي لون من ألوان التكفير والإخراج من الملّة .. فيقول : المسائل التي اختاره ألا نكفر أحدًا من أهل القبلة ، والدليل عليه أن نقول : المسائل التي اختلفت أهل القبلة فيها ، مثل : أن الله تعالى هل هو عائم بالعلم أو بالذات ؟ . وأنه تعالى هل موجد لأفعال العباد أم لا ؟ . وأنه هو متحيز وهل هو في مكان وجهة ؟ . وهل هو مرئي أم لا ؟ . لا تخلو إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف . والأول باطل ؛ إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على النبي تشرية أن يطالبهم بهذه المسائل ، ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها ، فلما لم يطالبهم بهذه المسائل ، ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها ، فلما لم يطالبهم بهذه المسائل ، ولا في زمان بل ما جرى حديث من هذه المسائل في زمانه ، عليه السلام ، ولا في زمان الصحابة والتابعين ، رضي الله عنهم ، علمنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول ، وإذا كان كذلك ، لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحًا في حقيقة الإسلام ، وذلك يقتضى الامتناع عن تكفير أهل القبلة .

إن الكفر حكم شرعي مُتلقًى عن صاحب الشريعة ، والعقل قد يُعْلَمُ به صوابُ القول وخطؤه ، وليس كلَّ ما كان خطأ في العقل يكون كفرًا في السرع ، كما أنه ليس كلَّ ما كان صوابًا في العقل تحب في الشرع معرفته . وقد نُقل عن الشافعي ، رضي الله تعالى عنه ، أنه قال : لا أرد شهادة أهل الأهواء ، إلا الخطّالية ، فإنهم يعتقدون جلَّ الكذب . أما أبو حنيفة ، رضي الله تعالى عنه ، فقد حكى الحاكم [ ٣٣٤ هـ ٩٤٥ م] صاحب ( المختصر ) في تعالى عنه ، فقد حكى الحاكم [ ٣٣٤ هـ ٩٤٥ م] صاحب ( المختصر ) في كتاب ( المنتقى ) عن أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، أنه لم يكفر أحدًا من أهل القبلة . وحكي أبو بكر الرازي عن الكرخي [ ٢٦٠ - ٢٦٠ هـ/ ٢٥٠ هـ/ ٨٧٤ -

هكذا بلغ شيخ الإسلام ابن تبعية القمة ، عندما قَطَعَ بأن مسائل الأصول ، التي اختلف فيها المسلمون ، لا تتوقف على معرفتها صحة الدين ، ومن ثُمُ فليس في الخلاف حولها شيء من التكفير .

• وقَبْل ابن تيمية ، عَبَّرُ مُحَّجَّة الإسلام ، ومجدُّد الأشعرية ، أبو حامد الغزالي و . ٥٠ - ٥ . ٥ هـ/ ١٠٥٨ - ١١١١ م ] عن هذا الموقف الثابت لأهل الشنَّة في رَفْض التكفير لأحد من أهل القبلة ، فقال : ١ . . وعليك أن ترعوي وتكفّ لسانك عن تكفير أهل القبلة ، وإن اختلفت طرقهم ، ماداموا متمسكين بقول : ٥ لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ، صادقين بها ، غير مناقضين لها . . فإن التكفير فيه خطر ، والسكوت لا خطر فيه . . والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل . . والخطأ في تَرْكِ ألف كافر أهون من الخطأ في سَفْكِ مجحمة من دم مسلم ٤ . هكذا ازدان تراث الإسلام بإجماع أثمة أهل السُّنَّة والجماعة على رُفْض التكفير ، والتحذير من الانزلاق إلى مستنقعه الوخيم . وفي عصرنا الخديث - وبعد تجاوز الأمة لمرحلة الجمود والتقليد ، وعصر التراجع الحضاري - وجدنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [ ١٢٦٦ -١٣٢٣ هـ/ ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م] - وهو إمام المجددين في مدرسة الإحياء والتجديد الحديث - يسير على هذا النهج الإسلامي الثابت في رُفُض التكفير . . والتحذير منه .. فيقول : 3 إن الله - سبحانه وتعالى - لم يجعل للخليفة .. ولا للقاضي .. ولا للمفتي .. ولا لشيخ الإسلام أدني سلطة على العقائد وتحزير الأحكام.. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدُّعي حقَّ السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربُّه ، أو ينازعه طريق نَّظُره . . فليس في الإسلام سلطة دبنية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر ، وهي سلطة خؤلها الله لأدني المسلمين يقرع بها أنفَ أعلاهم ، كما خَوَّلها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم .. وليس لمسلم، مهما علا كعبه في الإسلام، على أخر، مهما انحطت منزلته فيه، إلا حق النصيحة والإرشاد . . ولقد اشتهر بين المسلمين وعُرفَ من قواعد أحكام دينهم أنه إذا صَدَرَ قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ، ويحتمل الإيمان من وجه واحد ، مُحمِلَ على الإيمان ، ولا يجوز حَمْلُه على الكفر ١ .

هكذا تأسس المعوقف الثابت لأهل الشئة والحماعة على رفع التكفير لأحد من أهل القبلة والدين يضهدو بدار لا إله إلا الله وأن محمدًا وحول الله .. ولفد تأسس هذا المعوقف الثابت على محكم القرآن الكرب الله يتأيّن الدين تامنوا إذا فترتشة في سببي الله فنيتنوا ولا نفولوا ليمن الفق إلياكم المتنام لبنت موينا تبقتم في سببي الله فنيتنوا ولا نفولوا ليمن الفق إلياكم المتنام لبنت موينا تبقتم في سببي الله فنيتنوا الدينا في الله عنيات الله متنابلة كان بعا تشميلون عَرف ببنيا في الله عنيات الله عنيات الله كان بعا تشميلون خيميرًا إنه النساء المواد إدوق تفسير هده الآلة الكريمة بقول الإمام القرطلي إ ١٧٦ هـ ١٢٧٣ م إلى النام والظاهر ، لا على الله واطلاع السرائر ، فالله لم يجعل لعباده غير الحكم بالنظاهر ، لا على الله عام واطلاع السرائر ، فالله لم يجعل لعباده غير الحكم بالنظاهر ،

كما تأشس هذا الموقف الرافض للتفكير على البيان الدوي للملاع القرآني الشئة النبوية الشريقة - فلقد روى أسامة من زيد - رصبي الله عميسا - فقال :
ا بُغَظَا رسولُ الله بينيَّة في سريَّة . فصحنا الحُرِقات - إ مكان إ - من جهينة ،
فأدركتُ رجلاً ، فقال : الا إله إلا الله ا ، قطعنتُهُ ، فوقع في نفسي من ذلك ،
فذكرته للنبي بَيْنِيَّة فقال : الا إله إلا الله ا ، قطعنتُهُ ، وقعلُهُ ، ؟! .

- قال ، قلت ؛ يارسول الله ، إلما قالها حوفًا من السلاح .
- قال عِلَيْنَ : ٥ أَفَلا شَقَقُتُ عَن قَلِمَ لَتَعَلَّم أَقَالِهَا أَم لا ء ؟ [
- فدازال یکررها حتی تصیت آنی أسلمت یومند . . رواه مسلم ،
   وأبو داود ، واین ماجة ، والإمام أحمد .

وفي شَرْحِ هذا الحديث ، يقول الإمام النووي [ ٦٣١ - ٦٧٦ هـ / ٢٣٣٠ - ١٢٢٠ م - ١٢٧٧ م ] : ﴿ إنما كُلُفُتُ بالعمل الطاهر وما ينطق به اللممان ، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه ، .

هكذا تأسُّس ! فِكُرُ ! أهل السُّنة و لحماعة في ! وُفض التلكير !! على البلاغ .

القرآني ، وعلى البيان النبوي لهذا البلاغ .

بهذا الغوقف الواصح والحاضع لأهل الثئة والجماعة عس قضية التكفير نقدم لهده الدراسة التي تتناول موقف الشبعة من صحابة رسول الله جزة ورضي علهم - .. ذلك الموقف الذي يحكم على حمهور الصحابة بالكفر والردة والنقاق والضلال .. واللذي يعمم هذا الحكم على كل من يوالي أحدًا من هؤلاء الصحابة .. أي يعمم هذا التكلير مشمل ٩٠ % من أمة الإسلام . هذا الأحيال السختلفة والمتتالية للمسلمي مناءعف الصحابة وحتي هده اللحظات ال أما الهدف من هذه الدراسة فهو : دغوة عقلاه الشبعة وحكماتها - وهم كثيرون - إلى مراجعة عدا ؛ الترات التكفيري ؛ حفاظًا على وحدة الأمة - التي هي فريضة دينية وضرورة حياتية - .. وصعًا للتقي والإقصاء .. وحدرًا من أن يبودوا بهدا الدي ينترونه على صحابة رسول الله كيج ، الدين صعفو الرسول على عينه .. واللَّبين رضي الله عنهم ورضوا عنه - في محرَّده القران الكريم -.. والذين أقاموا الذين .. وأمسوا الدولة.. ووضعوا فواعد الحضارة .. وأزالوا قوى الطغيان العظم - الفرس والروم - قحرروا الأوطال والصحائر ، يوم صحوا في تسانين عامًا أوسع مما فقح الرومان في تسالية قرون ! .. وبدلك أورتونا أعظم نعم الله علينا : تعمة الإسلام .. ودار الإسلام .. وحضارة الإسلام .. والله نسأل أن يُوفِّقُنَّا حسبقا - سُنَّة وشيعة - إلى : إعالان النحايم والتحايم فكفير كلَّ مَنْ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محملًا رمنول الله ، وتنقيهُ تراث المذاهب الإسلامية - المُنْكَة والشبعية - مر هذا ؛ المحش المكريُّ ١١ المتختل في جريمة التكفير .. إنه - سبحانه وتعالى - حير مستول ، وأكره مجيب . د . محصل عمارة

> القاهرة في رمضان ۱۹۲۶هـ مشمير ۲۰۰۸

تمهيد في لقصنايا الحمّا فيذالست الني باعدت بن النشذ والشيعة



#### مذخل:

في الحديث عن العلاقة بين الشبعة والشَّدّة .. عليما أن نتحلَّى بالموضوعية والشبحاعة والصراحة التي تجعلنا نُغلِنُ :

أن البخلاف بينهمنا قد بثلًا - ولا يزال لِنتُلُ ، أعمل وأعقد وأخطر البخلافات التي حدثت بين النسلسين على امتداد تاريخ الإسلام ،

وإذا كان التاريخ الإسلامي قد شهد خلافات فكرية وسياسية عسيمة ومعقدة بين عدد من الفترق الإسلامية - كالخلاف بين الحوارج وبين أهل الشئة ، والاحتلاف بين المعتزلة وبين الأشعرية والمانريدية - نم تجاوز التعقور هذه الاحتلافات .. فإن الخلاف بين الشيعة و الشئة قد تحقير بأمرين جعلاه أعقد وأعمق من سائر تلك الاحتلافات التي مايزات بين سائر فرق المنسلمين .

الأمر الأول: هو ذهاب الشيعة إلى وطبع أساس الخلاف - نظرية الإمامة - بين العقائد الدينية ومبادئ الاعتقاد وأصوله وثوابته .. أي جعلها ثابقًا من ثوابت الاعتقاد الديني وليست مجرد ، فكر ، و الجنهاد الاساني تجري عليه شئن التجديد والتطوير والتغيير .

والأمر الثاني : هو تمثير الحياة الديهة والاحتماعية النبيعية بتحويل مفردات هذا الخلاف ومروياته وتراثه وتاريخه وأدبياته إلى ، منهاج تربوي، تُضاغ به العقول والوحدانات وتشحل به الدكريات مند الولادة وحتى مراسم الدقل والعراء على النحو الذي يحعل الإنسال الشبعي مشحونًا يكم من نقاط الافتراق وأسباب العداه لمن تصورهم أعداة

آل البيت و التواصف و المعتصبين لحقهم الإلهي في الإعامة .. تجددها الذكريات والصاصات والزبارات التي لا يخلو منها وقت من الأوقات .. هده الشحنات الدينية والتفسية والعاطفية صد أهل الشئة ، اللابن يضعهم هذه المنهاج التربدي في نشلة واحدة ، منذ أبن بكر الصلاق ١ ١ ٥ ق هـ - هذا المنهاج التربدي في خر منظة واحدة ، منذ أبن بكر الصلاق ١ ١ ٥ ق هـ - ١ ١ هـ / ١٠٠ م ] وجمهور الصحابة وحتى كاتب هذه العنهات العنهات المنهاد العنهاد المنهاد المنهاد

بعد وإنا أماء أعقد وأعمل حلاف خلب في تاريخ الأمة الإسلامية و وفي التقريب الحقيقي بين الشيعة و الشئة . نجد أنفسنا أمام مهشة كرى . إن لم تكر مستحيلة قالها من أصعب النهاء التي تواجه العقل السلم – الشيعي والشئي – وذلك إذا التزمنا أمالة العلم والعلماء ولم تجرفنا أساليب الساسة والإعلاميين ا

A (R.N.)

لقد رصد الدكتور أحمد الكاتب - في كتابه ( الشنّة والشبعة . وحدة الدين - خلاف السياسة والتاريخ ) ست قضايا حلافية . هي التي باعدت بين الشبعة و الشنّة منذ تبلور الشبعة كفرقة - أو كفرق - وحتى الآن .. ويشيء من الاختصار سنتناول هذه القضايا :

### أ ١ - الجُلاف في الإمامة

عندما جعلها أهل الشنة من سياسات والفقيسات والفروخ تحتارها الأمة التي هي مصدر الساهات السياسية بالشورى والاحتيار والبيعة .: ثم تراقب الأمة الإماه .. وتحاسبه .. وتحاله عبد الاقتصاء .. يسما وأتها الشيعة ، إمامة إلهية ، وشأنًا مساويًّا يُغينُ الله - سبحانه وتعالى - فيها الأثمة بالنص والوصيية .

فهر الله المصدة الموالدكانة والسلطان ما يعلو على مكانة السلائكة السفريين وجعل لهد من المصدة الموالدكانة والسلطان ما يعلو على مكانة السلائكة السفريين والأنبياء والمرسلين .. ومن لم فإن الإيمان بهده الإنامة الإلهية الهو عقيدة دينية الودعامة من الدعائم الثوالت للدين .. وليست اجتهادًا بشريًا يتطرق إليه التجديد والاجتهاد والتغيير .

#### ٢ - الخلاف حول القرآن الكريم

وهو خلاف ابتدعه عنماء الشيعة الإحباريون .. عندما أنم يجدوا في المصحف المعتمد لذى الأمة الإسلامية - سد عصر النوة - ما يشهد لنظريتهم في الإمامة الإلهية السنحصرة في ألمتهم س اللهيت .. فلم يكتفوا ، بالتأويل ، لبعض الآيات وإنما قالوا بتحريف البيت .. فلم يكتفوا ، بالتأويل ، لبعض الآيات وإنما قالوا بتحريف النقريل » القرآني تحريفًا أسقط - في وأي بعضهم - تنظي الفران الكريم ! .

لكن المدرسة الأصولية الشيعية - عند الإتني عشرية - قد حاءت

في القرن التاسع عشر المبلادي – فنقت حدوث تحريف في « التنزيل » ووقفت في تأييد نظرية الإمامة الإنهية عند « التأويل » .

ولفد لشر . يطهران كتاب الكدوية تحديف الفرآن بين الشيعة ، الشئة ا سنة ١٩٨٥ م .. للشيخ رسول جعفر بان - يحمل هذه المراجعة للمعاوى تحريف القرآن الكريم ولفد رختنا بهذه المراجعة ، وفيمنا بإعادة طبع الكتاب مع التقديم له - بالقاهرة سنة ٢٠٠٦م .

## ٣. الخلاف حول الجديث النبوي الشريف )

الذي أخله أهل الشنة والجماعة عن رسول الله يجه غبر الرواة يسما أخذه الشيعة عن الأثمة الأنهم - هم وحدهم المعصومون ، الشيعة عن الأثمة الأنهم - هم وحدهم المعصومون ، المؤتمنون على الشريعة ، والقيمود حتى على القرآن . أما الأمة - يمن في ذلك الرواة فيجوز عليهم الظلل والكفر والردة والفسوق .

### أخلاف حول الثقية

أي إظهار الإنسان غير ما يبض - ولقاد جعلها الشبعة فيد بندينون به ورووا عن أحد ألمتهم : « أن التقية ديني وديل آبالي .. ولا دين لمن لا تقية له » (١١) .

ولقد استشهدوا على جواز الثَّقِيَّة بالآية القرآنية : ﴿ لَا يَتَجِيهِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلكَتَافِرِينَ أُولِيكَة مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَقْعَكُلْ دُلِكَ فَلِيْنَ مِن اللَّهِ فِي مَنْيَهِ

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ١ ص ٢٠٠ .

إِلَّا أَنْ تَكَثَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّقُ رَبُحُلِرُكُ أَنَهُ كَفَكُمُ وَإِلَى آلَمُو ٱلْمَصِيرُ - قُلَ إِنْ تُحَقُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ نَعِدُهُ بَعَلَمْهُ آلَةً وَيَعَلَمْ مَا فِي ٱلنَّصَوْنِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيلًا فِي إِلَّا عَمِوانَ : ٢٨ - ٢٩ ].

ينما قال أهل الشئة والجماعة - انطلاقا من منظوق الآية القرآنية - انها لا تجور إلا عدد صرورة حفظ النفس في الصراع مع الكافرين وليس في العلاقات بين العارضين - ويشهد المالك - أيضًا تطبيقاتها في حال عمار بن ياسر 1 80 ق ه - 80 هـ / 80 0 م 1 م اعتدما نطق بكلمة الكفر إنقاذًا لنفسه من الهلاك أثناء تعليبهم له : المر إنها بفغرى الكذب الدين لا بقولون بنايت الله وأولتيك هم الحابون من من ولكن من شرع بألكن من المحد المنابه الله من أحضوه المناب بالمناب المناب المناب

أما الثقيقة خارج هذا الإطار ، فإنها - بنظر أهل الشقة والجماعة -استحلال للكذب ، توداد بشاعته عندما يعدما أهلها ديئا بنديبود به . وعندما تمارس في التعامل بين المؤمنين بدين واحد .

#### ٥ - الخلاف في الفقه

ولأن الفقه – عند الشيعة و الشّنة – هو علم القروع ، كان هذا الميدان من ميادين الخلاف مُثِنًا ؛ لأن باب الاجتهاد فيه مقتوح لمناقشة القضايا الخلافية – من مثل نكاح المتعة وزيادة الشيعة في الأذان ؛ حيّ على خير العمل ، و ؛ أشهد أنّ عليًا وليّ الله ؛ والجمع الدائم لصلاة العصر مع الظهر ولصلاة العشاء مع المغرب .

والحديث عن أن العثيات المقدسة الشيعية هي الأشرف الأفعل التفضيل - على حين أن الحرمين - المكن والمدني - كل سهما الشريف القط لاغير.

وتسمية المساجد (حسينيات) بدلاً من سمها القرآبي المساجد ووضع اعداد من الأدعية والفنوت في عملوات لتعابر مسوات اهل الشلة والجماعة .

واستخدام عبارة مثل ا باسمه تعالى ا بدلاً من ا بسم الله الرحس الرحيم ا و ا صدق الله العلق العظيم ا بدلاً من ا صدق الله العظلم الإلى أخر هذه الاختلافات الفقيمة . التي هي معظمها تابوية وقليّة وإن لعبت دورًا سليبًا في تصوير الإسلام الشبعيّ - لدى العامة سوكأنه السلام موازي الإسلام أهل الشبعيّ - لدى العامة سوكأنه

الأمر الذي جعل قفياء الشبعة لا يأخدون شبلا عن يقه المداهب الشبيئة ينعا فَقَحْ ففياء الشبئة الأداب لاحتصال كلّ ترت المداهب الفقهية الإسلامية ، وأجاز عدد من كبار علمائهم التعند عنى أي من المداهب الفقهية المعتبرة والمدونة أصولها ضِئن نرات الفقه الإسلامي العام .

لقد أصدرت مصر موسوعتها الفقهية على المداهب عمالية : المالكن .. والحنفي .. والشافعي .. والحميلي .. والجعفري .. والزيدي .. والإباضي .. والظاهري .. ينما نعش دحور الحمهورية الإسلامية الإيرائية على أن السلامية الإيرائية وحده هو مدهب إيران كلها - مس فيها من الشئة إ .. بل ونعش هذا الدستور على أن حميع مواده قابلة للتعديل باستثناء هذه المادة التي تحدد مذهب الدولة ! .

# (٦. الخلاف الذي دار جول صحابة رسول الله 🖅 🤇

فلقد انتقل رسول الله على الرفيق الأعلى وعدد اللمس دحم افي دس الإسلام ١٣٤,،،، وأربعة وعشرين ألفا ) - في حزيرة العرب التي كان عدد سكانها يرمئة مليون نسمة .

وعندما زضد علماء أهل النشنة والجماعة أسماء ؛ أعلام الصحابة اللهي تربوا في مدرسة المعول ، واللهي أقاميا اللهين ، وأسسوا الدولة ، ووضعوا أسس الحصارة ، واللهين فتحوا في تمايس طائلاأوسع معا فتح المرومان في ثمانية قرون ، فأرالوا بهذه الفتوحات المحريرية قوى البيسة والقهر الحضاري - الروم - والفرس - ثم خراروا ضمائم شعوب النمرق تفركوهم وما يدينون - بعد أن خراروا بلادهم من القهر الاستعماري والديني والحضاري ومن النهب الاقتصادي الذي دام عشرة قرون من الاستعماري والديني والحضارة ومن النهب الاقتصادي الذي دام عشرة قرون من الاستعماري وحمد الاستعماري المحتمد الأكبر الم 10 م 11 م 12 م 1 م الفيان المابع قبل المبلاد - وحتى و هرفل المرابع قبل المبلاد - وحتى و هرفل المرابع المبلاد ،

عندما رَضَدُ علماء أهن الشُّنَّة والجماعة أسماء أعلام الصحابة -الذين أقاموا الدين وحملوا الشريعة ورووا الشُّنَّة - وغُيْرُوا وجه الدبيا والنجاه التاريخ .. رصدو أسماه نحو تماية آلاف صحابي - سهم أكثر من ألف امرأة ! .

لكن الشيعة دُعبوا فحكموا على جمهور هؤلاء بالكفر .. والردة .. والنفاق .. والسروق من دين الإسلام .. ولم يستثنوا من هذه الأحكام الجائرة والغربية والعجية سرى أربعة أو تحسسة أو أكثر قليلا ا نم دهموا فعشلوا هذه الأحكام على كل من والى أو أحت أحدًا من هؤلاء الصنحانة .. أي أنهم قد سحنوا هذه الأحكام على سائر أهل الشنة والجماعة الذين يمثلون ٩٠ % من تعداد أمة الإسلام .

نلك هي القصايا الخلافية الشتُّ التي باعدت بن انشيعة والشَّنَة .. والتي جعلت الحلاف يسهما أخطر وأعقد وأعمق خلاف ظهر في تاريخ الإسلام والمسلمين .

لقد غزض الدكتور أحمد الكاتب - بأمانة العالم الناقد للغلة السبعي في الإمامة والأثمة - معالم هذا الغلو انسالد الآن في الفضاء الشبعي الإثنى عشري ، على النحو الذي سقناه من خلال النصوص التي نقلها ووثقها فوضعنا جميعًا - سُنَّة وبشيعة أمام اللمهشة الصبعبة اوإن لم تكن مستحيلة مهشة التقريب الحقيقي بين الفئيل للنين نقل الخلاف بسهما أعمن وأعقد الخلافات ظهرت واستعرات في تاريخ الإسلام .

بل إن الدكتور أحمد الكاتب هو القائل : ﴿ إِن مُوضُوعُ الْإَمَامَةُ الْإِلْهِيةُ لأهل البيت ، والعصمة ، والنص ، وموضوع الإمام الثاني عشو المهدي المنتظر الغالب .. والتي تشكّل أساس المذهب الإمامي الإثنى عشري هي مادة الخلاف الرئيسية مع بقية المسلمين .

فالأمر ليس إذن ( مجرد خلاف سياسني تجاوزه الزمن ، ولم يبق منه سوى بعض الرواسب والمخالفات البسيطة التي تُشكَّلُ مادة حَدَية للخلاف ٥ .

والسؤال هو : هل هناك في مراجع الشبعة الإثني عشرية - غير الدكتور أحمد الكاتب - من لديه شجاعة المراجعة لهذا الاعتقاد في ألوهية الإمامة وتأليه الأثمة ؟ ا

أم أن هؤلاء المراجع قد أصبحوا سجناء هذا الموروث القديم الذي بعثد ه الفلاة الجدد ، في واقعنا الحديث والمعاصر ؟! .

إننا في واقع الأمر . أمام لظربة شيعبة . حملت من ألدهبة الإمامة وتألبه الألمة ، كها يعتقده أهل الشئة الألمة ، كها يعتقده أهل الشئة والجماعة وتلك هي القصية المعتصلة ، الني يحب أل توضع على مالدة الحوار بين العلماء العقلاء - من الشبعة و الشئة - إذا كنا بريد حقًا التقريب الحقيقي بين هائين الفرقتين من فرق المسلمين .

First Field Company of the Company o

الموقف الشّبعيّ مراضحاب يسول بند ماييّ مراضحا

# نظرته إلامامذ الالجمية وأثرها لهنكبي

ه لقد أضاب الدكتور أحمد الكاتب كَنِدَ الحقيقة عندما قال :

النقوء نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت وتحولها إلى عقبدة دينية ، أو أصل من أصول اللدين . لدى الشيعة الإمامية . أوقعهم في أزمة تاريخية وعداء نظري مع الشيخين [ أبي بكر وعمر ] وانفصال واقعتي عن ثقافة أهل البيت وتاريخ الشيعة الأوائل الذين كانوا يكنون حبًا واحترامًا كبيرين لأبي بكر وعمر ... فلشأة نظرية الإمامة الإلهية . التي تحصر الحق في الحكم والخلافة في أهل البيت .. والتي قالت بالنص والتعيين والحصر في علي و دريته إلى يوم القيامة ... قد انعكس ملبًا على مبدأ الشورى الدين اعتبرتهم هذه النظرية عاصبيل للحلافة من الإمام على ... ولقد ظهرت هذه النظرية أول ما ظهرت في الكوفة الناء ثورة الإمام زيد بن علي [ ٩٧ - ٢ ٢ ١ هـ / ٢٩٨ - ٢ ٢ ٢ على هشام بن عبد الملك [ ٥ ، ١ - ٢ ٢ ١ هـ / ٢٩٨ - ٢ ٢ ٢ م ] في كل سنة ٢٢ ٢ هـ ١ ٢ ٢ م و ٢ ٢ ١ هـ ١ ٢ ٢ م و ٢ ٢ ١ هـ ١ ٢ ٢ م و ٢ ١ ٢ ٢ م و ٢ ١ ٢ ٢ م و ٢ ١ ٢ ٢ ٢ م و ٢ ١ ٢ ٢ ٢ م و ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ م و ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ م و ٢٠٠ م و

وكذلك أجس الدكتور أحمد الكاتب غبدما قطع يريف كل الروايات الشيعية التي تحدثت عن كراه علي بي أبي طالب غلير مبايعة أبي بكر ، وعن تهديد عمر بن الخطاب إ ٤٠ ق هـ / ٤٨٥ – ٤٤٢م إله ولفاقلمة إن لم تتم المبايعة .. وعزا المختلاق هذه الروايات إلى حاجة الشيعة لها كي تؤسس لنظريتهم في الإمامة الإيهية .. وفي ظلك قال :

و القد كان الإماميون بحاجة ماشة إلى رواية من ذلك القبيل ، حتى يتنوا نظريتهم السياسية حول الإمامة الإلهية لأهل البيت ، فبالإضافة إلى النصوص التي جاءوا بها من أجل إثبات النص على الإمام على ، والتأويلات التي قاموا بها لعض الآيات القرآنية . كانوا بحاجة إلى أدلة تاريخية تؤكّد نظريتهم » .

و العالمة الناقه الثاريع والواعي بحفائل هذا التاريخ ، وقص الدكتور أحماذ الكائب هذه الروايات المصنوعة ، واللاعقلانية .. وعلل أحباب الحتلاقها .. فقال :

 ولكن التاريخ الإسلامي . وتاريخ الإمام على بالخصوص كان لكذّب نظريتهم ويهدمها من الأساس . فكيف يصخ النص على الإمام بالخلافة ويقوم هو بالتنازل عن ، حقّه الشرعي » طواعية ويبايع أبا بكر ؟ ! .

إدنا لابد أن يكون هناك تُنتُقُ وإرهاب وقُلْمَعُ واستضعاف له - 1 للإمام علي ] النبت الله بابع تحت الضغط - والإكراه وأن بيعة أبي بكر كانت باطلة ، وكذلك مبدأ الشوري والاختيار .

و بعلَّ المثير للسحرية أن تنم هذه العملية في القرن الثالث ، والقرن الراسع ، بعد غياب أو فقدان أتمة أهل البت ، ووصول النظرية السياسية الإمامية إلى صويق مسدود ...

. . . .

إِذْن : قالعداء ، للصحابة وفي المقدمة منهم الخلفاء الراشدون - وما

طفحت به مصادر الشبعة من أحكام غرية على الصحابة بالكفر والردة والنقاق ، إنما كان انعكاشا ششوء نظرية الإمامة الالسة ، لتم ير وقض الشورى والاختيار ، وتشبت القول بالنقش والوصية والنفيين والحروج من مأرق بيعة على لأبي بكر وضمر وعتمال ، وموالاته نهم ، وشهراء للحلاقة في عهدهم ، فنظرية الإمامة الإنهية - التي هرأت بعد فربين من تاريخ الإسلام - هي التي استدخت هذا الموقف العرب والشاذ من الصحابة والخلافة الراشدة ، في القرن الثالث أو الرابع ، بعد غياب أو فقدان أنمة أهل البيت ، ووصول النظرية السياسية الإمامية إلى طريق مسدود ، فلك كان طبيعيًا أن يفرد هذا التحليل العلمي ، اللذي قدمه الدكتور أحمد الكاتب ، لموقف الشيعة من الصحابة .. أن يفرده إلى الحل الذي بخرج الشيعة من هذا النفق العظلم الذي حشروا أنعسهم قيه .

لقد كانت نظرية الإمامية الإلهية هي السبب الذي أفرز الموقف التنبيع من الصحابة .. ولذلك . فإن الخروج من هذا الموقف الشتيع إنسا يبدأ الإعادة النظر في هذه النظرية .. لتي هي محور الحلاف وأسالس الشقاق والانشقاق .

وفي الإشارة إلى ضريق المحروج من هذا النفق المضلم .. يفول الذاكتور أحمل الكاتب :

إن الفهم الصحيح لنظرية الإمامة ، وكوبها نظرية اسياسية قاديمة ، وبائدة ، بدل أن تكون ، عقيدة دينية ، يُشكّل المقدّمة الضرورية أمام التخلّي النهائي والحاسم عن تلك الاتهامات الباطلة و للصحابة ]

## ووضعها على رفوف التاريخ ۽ .

هكذا وضع الدكتور أحمد الكاتب علماء الشيعة وحكماءها أمام الحقيقة ، التي يجب أد توضع على مالدة الحوار .. حوار العلماء الحكماء ..

لقد رؤج الإمام على من أبي طالب ابنته أم كانتوم لعمر بن الخطاب . . وسشى ثلاثة من أبنائه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان . . وكان ركال ركينا في الخلافة هؤلاء الراشدين الثلاثة .

ولذلك ، فإن الانقلاب الشبعي على هؤلاء الخلفاء الثلاثة ، وعلى حسهور الصحابة ، والحكم عليهم بالكفر والردة والتفاق .. ولعمهم والدعاء عليهم في الأعياد والمناسبات الشبعية ، وعقب الصناوات إلما هو انقلاب على الإمام على وعلى الأثمة من آل بيته .

هذا الانقلاب الذي طفحت مصادر الفكر الشيعي ستناعاته والذي تسبوا فيه إلى حعفر الصادق - كما جاء في 7 الأصول من الكافي ] للكلينئ [ ٣٢٩ هـ ٩٤١ م ] - قوله :

أن الآية ﴿ إِنَّ ٱلْدِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُ ﴾ [ مسراد ١٠٠] قد نولت في أبي بكو وعمو وعثمان .. وكذلك آية : ﴿ إِنَّ ٱلْدِينَ ٱرْتَدُوا على أَدْسُرهِ فِيلَ يَعْدِ مَا نَيْنَ لَهُمْ ٱلْهُدَّكِ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَأَمْلَلُ سُؤلَ لَهُمْ وَأَمْلُلُ لَلْهُمْ وَأَمْلُلُ لَلْهُمْ وَأَمْلُلُ لَلْهُمْ وَأَمْلُلُ لَلْهُمْ وَأَمْلُلُ لَلْهُمْ وَكُفُروا حين لَهُمْ فَي أول الأمر ، وتخفروا حين لهم عرضت عليهم ولاية على بن أبي طالب . وأنهم ارتدوا على الإيمان عرضت عليهم ولاية على بن أبي طالب . وأنهم ارتدوا على الإيمان

## في تَرْكِ ولاية عليّ .. ،

كما ينسب الكليني - في [ الروضة من الكافي ] - إلى جعفر الصادق - في تفسير الآية ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كُفُونًا وَيَذَا لَيْنَا اللَّذِينَ الصَّلَانَا مِنَ الْجُمِنَ فَي تفسير الآية ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَافُونًا مِنَ ٱلاَّشْفَلِينَ ﴾ [ سنت : ١٩ ] أنهما أبو بكر وعمر .. ه (١٠) .

ه أما المجلسي . محمد باقر [ ١١٢٠ . ١١١٠ هـ/ ١٦٢٨ . ١٦٩٨ م] . صاحب [ مرآة العقول ] . فإنه يقول في شرحه للكافي :

ان الجن المذكور في الآية هو عمر بن الخطاب ، شتى بذلك لأنه
 كان شيطانًا إمّا لأنه كان شرك شيطان ؛ لأنه ولد زنى ، أو لأنه في
 المكر والخديعة كالشيطان » (٢).

وينسب الكليني إلى جعم الصادق : أن هؤلاء الخلفاء الثلاثة – أبو
 بكر وعمر وعثمان – [ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
 عذاب عظيم ] (٣) .

ه ويقول المجلسيّ - في [ العقائد ] :

إنَّ مما عُدّ من ضروريات دين الشيعة الإمامية : البراءة من أبي بكر

<sup>(</sup>١) الروضة من الكاني ج ٨ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) مرأة العقول ج ٢٦ ص ٨٨٤ .

<sup>(</sup>۲) الکانی ج ۱ س ۲۷۳ .

وعمر وعنمان ومعاوية (1) كما يصفهم - في كتابه [ حق اليقين ] -بأنهم الأصنام الأربعة وأنهم وأتباعهم وأشباعهم شرّ خلق الله على
وجه الأرض واعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من يعتقد إمامة
أمير المؤمنين والأثمة من ولده يدل على أنهم مُخَلَّدُون في النار (1).

كما يروي - في كتابه إ بحار الأبرار ) - عن مولى نعلي بن الحسين قوله في أبي بكر وعد : أنهما كافران ومن أحبهما (\*\*).

كما ذكر المرعشي في كتابه / إحفاق الحق / - وطنف أبي بكر
 وضم » بضمي قريش » وألت نعل الدعاء عليما (١٠)

ويذكر الشيخ المفيد ( ٣٣٨ - ٣١٤ هـ/ ١٥٠ - ١٠٢٢ م ) اتفاق الشيعة الإمامية على تكفير الذين قاتلوا عليًا .. ويصفهم ا بالماكثين والقاسطين والكفار والضلال الملعونين المخلدين في التار ، ١٥٠ .

أما شيخ الشيعة نعمة الله الجزائريّ [ ١٠٥٠ - ١١١٢ هـ/ ١٦٤٠ -١٧٠١ م] فإنه يعلن المفارقة في الدين مع جمهور الضحابة وجميع أهل الشُتُّة والجماعة .. فيقول :

<sup>(</sup>۱) المغالد بي ۱۸ه

<sup>(</sup>١) حتى ليقين ص ١٤٠٤

<sup>(</sup>٣) جعار الأمار ج ٦٩ هي ١٩٣٧) ۾ ٣٣ هي ١٩٩.

<sup>(</sup>۱) إحمال الحريخ ا حر ۱۹

<sup>1:</sup> Jan 25 (2)

« إننا لم نجتمع معهم على إله ، ولا نبي ، ولا على إمام ، وذلك أنهم يقولون : إن ربهم هو الذي كان محمد نيه ، وخليفته أبو بكر ، ونحن لا نقول بهذا الرب ، ولا بذلك النبي ، بل نقول : إن الرب الذي خليفته أبو بكر ليس ربنا ، ولا ذلك النبي نبينا « (١) .

ويروي الكليسي هذا الحكم القاطع لكمر كل من عدا الشيعة الإثني
 غشرية ۽ عن الإمام الرضا . الذي يقول ، كما زعم الكليسي :

 إن شيعتنا لمكتوبون بأسمانهم . وأسماء آبانهم . أخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون مدحلنا لبس على ملّة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة » (٢) .

وبعبارة شيخ الشيعة ومرجعهم الكبير السيد محمد الشيرازي
 [ ١٩٢٠ هـ ١٩٢٠ م]:

فإن فن جخد إمامًا من الأئمة الاثني عشر - بمن في ذلك أقسام
 الشيعة غير الإثني عشرية - هم كمن قال : إن الله ثالث ثلاثة ("").

ه وحتى الإمام أبو القاسم الخولئي [ ١٣١٧ - ١٤١٣ هـ/ ١٨٩٩ – ١٩٩٢ م ] فإنه يقول :

انه ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لغن المخالفين ،

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية ج ٢ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ١ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الفقه ج ٤ ص ٢٦٩.

ووجوب البراءة منهم . وإكثار التنب عليهم . واتهامهم . والوقيعة في فيهم - أي غيتهم - لأنهم من أهل البدع والريب . بل لا شبهة في كفرهم ، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد مخلافة غيرهم . يوجب الكفر والزندقة ، وتدلّ عليه الأخمار المتواترة الظاهرة في كُفر منكر الولاية ، (١) .

إِنَّ هَذَهُ الشَّمَاعَاتِ - التي مَلَاتِ المجلداتِ - والتي غَدَت شَعَائرِ وأدعبَهُ وعباداتِ تَعَمَّلُ بِهَا جمهور الشَّبِعَة - هي في حقيقتها - انقلابِ على نُحَلُق الإمام عليُّ بن أُبِي طَالب والأنْمَة من آل بيته .

ذلك أن الصحابة وإن احتلفوا في السياسة ، فإنهم لم يختلفوا في الدين .. وحي عدد الما ينظر المساسق يسهم حد الاقتتال فإن ذلك لم ينخرخ أبًا منهم من إطار الإيمان بثوابت الإسلام - قد احتهدوا في السياسة -أي في الفروع والفقهيات - فاصاب قوم ، كُتِت عم أحراد وأخطأ أحرود . فكان لهم أجر واحد ، هو أجر الاجتهاد .

ولقد كان الإمام علي في مقدمة الذين أعند المنهاج الإسلامي في النظر إلى فرقاء هذا الاحتلاف الدي اشتهر بالفتنة الكبري - ففي موقعة العظر إلى فرقاء هذا الاحتلاف الدي اشتهر بالفتنة الكبري - ففي موقعة وصفين ال 7 هـ 70 م م الني مَثَلَثُ ذروة الفسراع بها وبين معاوية بين أبي سفيان ( 7 ق هـ - ٣ - هـ/ ٢٠٣ - ١٨٠ م م أعلن الإمام علي بين أبي سفيان ( 7 ق هـ - ٣ - هـ/ ٢٠٣ - ١٨٠ م م أعلن الإمام علي

<sup>(</sup>۱) مصباح الفقاهة ج ۲ ص ۱۱ .

عن الطبيعة السياسية - وليست الدينية - لهذا المصراع .. فقال - في مواجهة الغلو الخوارجي الذي حكمة بالكفر على أطراف هذا الصراع اله والله لقد التقينا ، وربنا واحد ، ونبينا واحد ، ودعوتنا في الإسلام واحدة ، ولا نستويدهم في الإيمان بالله والتصديق و حوله ولا يستو دوننا والأمر واحد ، إلا ما احتلما فيه من دم عنمان ، ويحل من والدا الما اله والله . ما قاتلنا أمل النمام على ما تدهم هؤلاه الله المداح المدالة المكفر والافتراق في الدين ، وما قاتلناهم إلا لتردهم إلى الحماعة ، وإنهم والافتراق في الدين ، قبلتًا واحدة ورأينا ألنا على الحز دوجه و الله المفتد والنهم أصبحنا تقاتل إحمالنا في الإسلام على ما ذخل فيه من الديغ والاعراض والشبهة والتأويل ، قادا طبعنا في حصلة يلم الله بها شعتنا وتناماني بها إلى البقية فيما بيننا رغينا فيها ، وأمسكنا عما مواها ه (٢٠) .

وعندما سئل الإمام علي عن 1 أخرة 1 تتلى الفريقين - في سغير - قال 1 إلى أرجو ألا يقتل أحد نقّى قلبد . منا ومنهم . إلا

 <sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد [ شرح نهج البلاغة ] ج ١٧ ص ١٤١ . تجفيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة القاهرة سنة ٩٠٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) الباقلامي [ التسهيد في برد على الماحدة و معطاة والرفعة و حوارح والعترفة ]
 ص ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، تحقيق : محمد الخضيري ، د. محمد عبد الهادي أبو ريدة ،
 طبعة القاهرة بننة ۱۹۶۷ .

<sup>(</sup>٣) الإمام على [ نهج البلاغة ] ص ١٤٧ ، ١٤٨ . طبعة دار الشعب . القاهرة .

أدخله الله الجنة ۽ (١١) .

فالاختلاف كله - في الفتنة الكبرى كلها - اختلاف في السياسة - التي هي من الفروع والفقهيات - ولم يكن خلافًا في الدين .. أي أنه في مناطق الاجتهاد في الفروع .

وإذا كان معيار الخلاف في أمهات عقائد الدين وأركابه هو الإيسان .
و الكفر الزان معيار الاحتلاف في السياسة والفروع هو الصواب «
و أو الخفطأ ؛ وفرقاء هذا الاختلاف ~ حتى ولو يلغ حدّ الاقتال - لا
يخرجهم اختلافهم واقتالهم من إطار الإيسان بدين الإسلام .

ويشهد على ذلك القرآن الكرب - الذي عللن مد الإمام علن من تحد الد طليعة هذه الاعتلافات - فقول الله - مسحانه وتعالى: هو وإن طآبنتان بن الشؤميين أفنتأوا فأصلخوا بنهما فإن بعث إشد شعاعلى آلانحرى ففتلوا أنبي تنبي حتى توية إلى أثر الله فإن فآنات فأصلخوا بنهما بالعدل وافيطرا إن أنفة بين حتى توية إلى أثر الله فإن فآنات فأصلخوا بنهما بالعدل وافيطرا إن أنفة بين خورة فاصلخوا بن الخويكر وانفوا الله للمنافئة المنافية والمنافزة المنافئة المنافئة المنافقة المنافقة

هكذا قال الإمام علي منطلقًا من القرآن الكريم - في الذين بغوا عليه وقاتموه .. جمد قالت النبعة - بلسان السيح المعيد وغيره : « باتفاق الإمامية على تكفير الذين قاتلوا عليًا .. ووصفهم بالناكثين والقاسطين

<sup>(</sup>١) التمهيد للبائلاني - من ٢٣٧ .

والكفار والضلال الملعونين المخلدين في النار ١١٦٠ .

بل لقد بلغ الغلو بهذا الانقلاب النبيعي على منهاج الإمام عليّ والأثمة من أهل بيته إلى حدٌ قول المجلسيّ :

العلم أن إطلاق لفظ الشوك والكفر على من يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأتمة من ولده يدل على أنهم مخلدون في النار ه (٢١). فقد ألحاهم الخطأ إلى المربد والعديد من الأخطاء .. الجأهم الخطأ في تأليه الأئسة ، وفي جعل الإمامة عقيدة دينية وركنا من أركاد الاعتقاد الديني ، إلى تكفير المحلفين وإخراجهم من الدين وإلى الحديث عن المدين ، عنباره دينًا مستقلاً وموازيًا - وهذا أمر بالع الحطورة - حتى قال العدة الله الحزائري إ ١١١٢ هـ/ ١٧٠١ ، إعن أهل الشنّة والجماعة :

ا إننا لم نجتمع معهم على إله ، ولا نبي ولا على إماه . وذلك أنهم بقولون : إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه . وخليفته أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الربّ ولا بذلك النبي بل نقول : إن الربّ الذي خليفته أبو بكر ليس ربنا ، ولا ذلك النبي نبينا » (٣) .

ويقطع الكليني بهذا الافتراق في الدين مع كن مَن لا يؤمن بنظرية

 <sup>(</sup>أ) الليخ المفيد [ أوائل المقالات ] ص د ؛ .

<sup>(</sup>٢) انجلسي [ يحار الأنوار ] ج ٢٢ ص ٣٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) تعمية الله الحرائري (الأنوار النعمانية عن ٢٧٩ طبعة مؤسسة الأعلى يبروت .

الإمامة الشيعية فينسب إلى الإمام الرضا [ ١٥٣ – ٢٠٣ هـ/ ٧٧٠ – ٨١٨ م ] وهو الثامن في سلسلة أثمة الإثنى عشرية – قوله :

 إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أحد الله علينا وعليهم الميثاق بردون موردنا ويدخلون مدخلنا . ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة ... ا ١١٠ .

بل ويخرجون من الدين - مع أهن النُّللَة والحماعة - حتى الشيعة غير الإثنى عشرية ! ...

فيقول السيد محمد الشيرازيّ | ١٣٢٨ هـ ١٩٢٠ م ]:

ان من جَحَد إمامًا من الألمة الاثنى عشر ـ بمن في ذلك سائر أقسام الشيعة غير الإثنى عشرية ـ هم كمن قال إن الله ثالث ثلاثة ١ (٢).

ويبلغ هذا التكفير والإقصاء من الدين حدّ العصرية عند الشيح المعبد [ ٢٠٥ هـ ١٠٠ م. ١٠٠ م. الذي يقول: وإند ليس أحد طاهر المولد، وليس أحد على ملة الإسلام إلا الشيعة ١١ (٣).

ويظلّ هذا التراث النكفيريّ لكنل من عدا الشيعة الإثني عشرية والذي بيت المدرسة الأصولية الاجتهادية في القرد الناسع عشر الميلاد

<sup>(</sup>۱۰) الكاني ج ا حر ۲۲۳ ـ

 <sup>(</sup>٢) السيد محمد السرازي [ الفقه | ج ٤ حي ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الشيخ المفيد ( الأمالي ( ص ١٦٩ .

يظل قائمًا وسائدًا لدى المراجع اكبار في الهداء عنيمي المعاصر ...
 فيقول الإمام أبو القاسم الحوثئ [ ١٣١٧ - ١٤١٢ هـ/ ١٨٩٩ - ١٩٩٢ م]:

هكذا رأينا منهاج الإمام عني في النصر إلى السحالفين حتى الدين يعوا عليه وقاتلوه - .. وهو الصهاج الذي انطلق فيه من القرآن الكربه ، الذي لم يخرج البغاة من حظيرة الإيمان بالإسلام ، وذلك لأن يعيهم وقتالهم إنما كان في الغروع والنسياسات - ولم يكن في الدين وعقائده وأركانه . ورأينا كيف رقض الإمام على موقف الخوارج ، الذين كفروا المخالفين ..

ثم رأينا الانقلاب الشيعي على منهاج الإمام عني . . حتى لفاد تفوقوا في هذا « الانقلاب التكفيري » على الخوارج القدماء !! .

<sup>(</sup>١) الخوثي [ مصباح الفقاهة ] ج ٢ ص ١١ .

وإزاء هذه اللحقيقة المرة النجد الفسنا - شنة وشيعة - أمام ضرورة إعادة النظر في هذا التراث التكفيري ، الذي امتلأت وتمتلئ به مصادر الفكر الشيعي . . والذي يصوخ العقائد والعقول والوحادالات عند حريجي الحورات العديية - ومنهم لمراجع الكمار - وتنقالهم عامه المقادين . وهو التراث القائم في حقل الشيعة والتنبع عند تشوه لظرية الإمامة الإلهيم و تأليه الأثمة وحتى هذه اللحظات .

وإذا لم نمثلك الشجاعة الأدبة والفكرية التي تجعلنا تضع هذه الفضية وأفا لم نمثلك الشجاعة الأدبة والفكرية التي تجعلنا تضع هذه الفضية كفير الآخر ، الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله معلى مائدة الحوار - حوار العلماء العقلاء - فسيظل الحديث عن التقريب بن الشبعة والشئة ضرئا من لوهم والزيف والتعمية على حقائق الأمور ...

وسنظل الغام التكفير العام حامزة في هذا المحرون الفكري حنى يأتي الأعداء - أعداء الإسلام والمسلمين - بنفجيرها عند اللزوم! إن الغام التكفير الله هده - تكفير الشيعة للصحابة ولأهل الشئة والحماعة - أي له ، 4 % من الأمة - على من أجبالها - قد أسسته الشيعة على روايات غاريجية اخترعت - كما يقول الدكتور أحمد الكانب - في القرن لرابع الهجري .. ذلك القرن الذي كان - تعبيره - اقرنا إخباريًا حشويًا موبوءًا بالخرافات والأساطير والغلز بسبب انقطاع صلة الشيعة مع ألمة أهل البيت . الذين كانوا في حياتهم يوشدون حركة التشيع ، ولما توفى الإمام الحسن العسكري سنة

٣٦٠ هـ دون ولد ظاهر يستلزم زمام القيادة والتوجيه . وحيم ما يسمى
 بعصر الحيرة والغيبة . وقع الشيعة وخاصة الإمامية . ضحية الرواة
 الكذبة الدجالين . . ه .

وفي إطار ذلك صبحت الأساطير والروايات والأكافيب عن اضطهاد الصبحانة لآل البت ... نظرية الإمامة الإلهية وظلت هذه الرمانات والأكاذيب سائدة ورائحة كمصادر للتربية والتكوين النفسي عبد مراجع الشيعة وجماهيرهم .

- فضريح كمشهد إيراني اسمه أبو لؤلؤة تحول إلى مزار مقدس بحسبانه هو قاتل عمر بن الخطاب!
- وعيد الزهراء بصنع فيه جمهور الشيعة وعامتهم دمية لعمر بن
   الخطاب .. ويرجمونها بالأحجار!.
- . وحتى هذه اللحظات يصرّ العلماء والفقهاء والمراجع الكبار على تأسيس المذهب على هذه الأساطير .

فيصرّج مدير مركز الأبحاث العقائدية في مكتب السيد غليّ السيستانيّ – وهو أكبر مراجع شيعة العصر – يصرّح الشيخ فارس الحسون – كما يورد الدكتور أحمد الكاتب – فيقول :

ه .. والحقيقة أن قصية الزهراء سلام الله عليها - إ أي عمر بعمر ابن الخطاب لها . وإسقاطه جنينها ] - أساس مذهبنا ، وجميع القضايا التي لحقت تلك القضية وتأخرت عنها كلّها منرتبة على تلك القضية ، ومذهب الطائفة الإمامية الإثنى عضرية بلا قضية الإهراء - سلام الله

عليها - وبلا تلك الآثار المترتبة على تلك القضية - هذا المذهب - يذهب ولا يبقى ، ولا يكون فزق بينه وبين المذهب المقابل ، 11 . على مثل هذه الأكاذب التر أسنت روزا وبهنانا إلى العسحاية . وضوان الله عليهم . تأسس المذهب . وهي القلب منه عفيدة الإمامة الإلهية . . نم تحولت هذه الأكاذب إلى صافح في التربية والتكري التقافي والشحر الوجداني والتعنة النفسية . . فعدونا أمام ، مهمة عنعية ، . ندعو الله ، مسحانه وتعالى ، أن لا تدخل في عداء المستحيلات ! .

M M M M

## ملاحظات

بقيت لنا ملاحظات على ما أورده الدكتور أحمد الكاتب في حديثه عن الموقف الشقي - من صحابة رسول الله يُتَافِقُ ...

### ( )

لقد قال : « إن النقد والست واللعن والتكفير والاتهام بالردة والنفاق - اللصحابة - من قبل الشبعة ع ـ كان إفرازًا من إفرازات الفتنة الكبرى التي عصفت بالمسلمين « .

ونحن تختلف مع الدكتور أحمد في التعليل .. فلقد مبق وأوردنا بصوصه هو التي تؤكد على أن الموقف الشيعي من الصحابة إلما جاء إفرازًا لتبلور لظرية الإمامة الإلهية وتألبه الأنمة . ويس بسبب أحداث الفتنة الكبرى .

ويشهد على ذلك الموقف الشيعيّ من الشيخين - أبي بكر وعمر - والذي المتصهم بأفحش الانهامات وأقدع الأوصاف . . وهم قد عاشا وماتا قبل نشوب أحداث الفتنة بن الصحابة - عبهم حسبقا رضوان الله . .

### ( 7 )

والملاحظة الثانية ، حول قول الذكتور أجمد الكاتب إن علماء أهل الشئة والجماعة قد أضفوا القداسة والعصمة على عموم الصحابة - فغلوا في هذا الموقف - في مقابل الغلق الشيعي المضاد .. وفي هذا المفام ،

## قال الدكتور أحمد الكاتب :

إن النظرية الشنيّة حول الصحابة , جعلت منهم مادة دينية رغم أنهم بشر , في حين أنهم لم يكونوا يُشْكُلون جزءًا من العقيدة الإسلامية , لقد رفعتهم - [ النظرية الشنيّة ] - إلى درجة ( العصمة ) وحتمية غفران الله لذنوبهم » .

. ونحن نقول - هي حوارن العلمين مع العالم الفاضل الدكتور أحمد الكاتب: إن أهل الشئة والجماعة لم يجعلوا الصحابة جزءًا من العقيدة الإسلامية .. ولم يرفعوهم إلى درحة العصمة .. لأن العصمة - في الفكر الشئني - هي فقط لرسول الله تدرج فيما يسخ عن الله مسحاله وتعالى - .. ولم يقل أهل الشئة ، يحتصية ، غفران الله لذنوب الصحابة .. فأهل الشئة والجماعة لا يقولون بأية حصية على الدات الإلهية ، صاحمة انطلاقة والقدرة والمشيئة ، التي لا تعرف نلحدود .

وما قالد أهل الشئة والجماعة عن الصحابة: أنهم بشر محنهدون. منهم المنصيب، ومنهم المحفيق. ومنهم البغاة ، الذين بغوا على الخليفة الشرعي - عثمان. وعلي - في أحداث الفتنة الكبرى - لكن حتى هؤلاء البغاة مؤسول - كما أخبر بملك الفرأل الكريم - لأن خلافهم وقدالهم وبعيه رحد حدث في الخروع والمصاب - وأبس في عفائد الدين وأركانه - وين ثمة فإن هذا الاجتلاف والبغى والاقتال لا يُخرجُ أيًا مِنْ فرقاله مِنْ حظيرة الإيسان بالإسلام ..

أما الدبي صحيرا رسول الله ١٤٦٥ من المناقفين فإن صحبتهم هذه هي

صحية بالمعنى اللغوي .. وليست بالمعنى الاصطلاحي .. لقد الصحيرا الرسول ، لكنهم لم يكونوا المعه الله أي لم يكونوا من الدين تحدّدت عنهم القرآن فقال : ﴿ فَهُ مُذَدُّ رَسُولُ أَنْهُ وَالَّذِينَ مَعَالَة ﴾ [العنج ١٦٠] .. أي لا يستوي أهل الصحية المادية ، الله ين كالوا العلم الرسول ١١ بأهل الصحية الشاملة ، الذين كانوا المعه الم يُتَنَاقُ .

وعندما ألف علماء أهل الشئة والجماعة في تراحم العدجاءة ، لم يوردوا
 أسماء المنافقين اللهن صحبوا الرسول - بالمعنى اللعوى للصحبة . .

لقد الطلق المناق الشنة والحساعة - من الموقف من العسجانة ومن عفران الله لذنوجهم - من القرآن الكريم . الذي قال - الله لذنوجهم - من القرآن الكريم . الذي قال - الله لحمد المستمون فضانا فين الله معله الميدة على الكلار رحمانا يُنتهم تركد شخدا يستمون فضانا فين الله ورضوانا يستماهم في الحرم به ورضوانا يستماهم في الحرم بنطخه في الني الشيارة في التوايد وعيد المناه المين ما مثل وعيد المناه المين عاملوا وعيد المناه المين عاملوا وعيد المناه المين عاملوا وعيد المناه يعتب ومنهم المناف في المناه المناه في المناه المناه في الم

﴿ لَفَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُسَهِّمُونِينَ أَنْفُجُرُوْ بَعِيمَ مَا فِي قُلُوسِهُ فَأَثْرُكَ ٱلنَّكِيمَةُ كَلَيْهِمْ وَأَثْنَبُهُمْ فَتُكَا قِرِيبًا ﴾ [الفتح : 110].

﴿ أَوْلَتِهِكَ كَنْتُ إِنْ قُلُومِهِمُ ٱلْإِيمَانُ وَالتَّدَّفُ مِرْوَجٍ بِثُنَّهُ وَيُدْجِلْهُمْ كَنْتُ جَرِي حَنْتُ جَرِي مِن تَجِبُهَا الْانْتَهِنَارُ خَلِيدِينَ بِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْتَهِكَ جَرَبُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْتَهِكَ جَرَبُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَّا عِلْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ عِندُ رَبِّهُمْ حَنْثُ عَدْنِ تَعْرِقُ مِن تَحْنِهِ الْأَنْهُرُ خَالِمِينَ فِيهَا أَنْدًا رَضِي أَفَّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَاكْ يَمِنُ خَلِي رَبُهُ ﴾ [اب ٢٠٨].

﴿ الْبُوْمِ اكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمُتُ عَلِيْكُمْ بِنَسْنِي وَرَصِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ آمَنَطُلُمَ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمَرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُهُ [ المائدة : ٢ ] .

وَ وَلَمْنَا رَمَا ٱلْمُؤْمِسُونَ ٱلأَخْوَاتَ قَالُواْ هَالَهُ مَا وَعَدَمَا أَمَّةً وَرَسُّولُمُ وَمُسَدُقُ أَمْنَهُ وَرَيْبُولُمُّ وَمَا رَادَهُمْ إِلَا إِيعَتَ وَنَسِيتَ - مِن ٱلْمُؤْمِجِي رِيَّوَاللَّا صَلَّقُواْ مَا عَنَهُدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْسَةً فَيَنْهُمْ مِّنَ قَضَىٰ ثَغَنَهُ وَمُنْهُمْ مِّن يَلْفَظِلُ وَمَا يَكُلُّواْ تَبْدِيلًا لِهُ وَ الأَحْوَابِ : ٢٢ ، ٢٢ ] .

﴿ وَالْمَدِينَ مَامَوْا وَهَاحَرُوا وَجَنهَدُوا فِي كَبِيلِ اللّهِ وَالْذِينَ مَاوَوا مُّنْصُرُوا أُونَتِهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَفَّا لَهُمْ مَغْفِرةٌ وَرِزِقٌ كَرِيمٌ وَالْمِينَ المَثْوا مِنْ بَعْدُ وهاجِرُوا وحهدُوا معكُمْ فَالْوَتِيكَ مِنكُوْ وَأَوْلُوا الْاَرْجِيرِ يَعْفَلُهُمْ أَوْلَى يَغْمِس فِي كِنْتِ اللّهُمُ إِنَّ اللّهُ يِكُنَى شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ الأنفال: ٧٥ ، ٧٥].

﴿ وَالسَّيَمُونَ ٱلْأَرْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَصَّدِ وَٱلْذِينَ الْبَعْوَهُم بَاخْسَنِ رَضِي آللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَآصَدُ لَكُمْ جَنْتِ تَحْسَرِى تُخْتَهَ ٱلْأَنْهَـُرُ خَالِدِينَ فِيهَا آبَكُا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [العرف:١٠٠٠].

من هذه الآيات القرآنية المحكمة " وعشرات مثلها - انطلق علماء الشئّة والجماعة في موقفهم من ضحابة رسول الله ﷺ .

فحكموا بما حكم به القرآن -لهؤلاء الصحابة - من الرضيي والرضوات والتبشي بالحنة والنعيم المؤلد فيها ، ، والفور العقليم في الذبا والأحرة . وقالوا - 1 علماء أهل الشائة والجماعة ع - مع ذلك - بأن التنحابة ! يشر .. مجتهدون .. يضيون ويحملون .. وإن عداعهم فيما المغواعل وسول الله هي عدالة المجتهد .. وليست عدالة المعصوم :، وإن كانوا في مجموعهم = كأمة - لا يحمعون على صلالة - كما أحبر بدلك ومول الله بجرة الا تحمع أمن على صلالة ا ومن معاني الأمه الجيل .. والقرن الا من الناس .

وقال علماء أهل الشنة والحماعة - كذلك - : إن احتلافات الصحابة السياسية هي احتلافات المحتهدين في الفروع والققيمات التي لا للحرخ فرقاعها من إطار الإيمان بدين الإسلام ..

وما ينفيه أهل الشئة والجماعة عن العمحابة - يس الحطأ في الاجتهاد - وإنما الحكم الشيعيّ على جمهورهم بالكفر والدة والصلال والنفاق والمروق من دين الإسلام .. وهو الذي ذكره الدكتور أحمد الكاتب - عرضًا - عندما قال :

العليا ، والاتصاف بالمنان العليا ، والاتصاف بالنفاق والكفر » ! .

ذلك أن علماء أهل الشئة والجماعة عندما يرفضون مثل هذه الأحكام والأقوال في حق الصحابة ، إنما ينطلقون من الصورة القرآنية - التي أشرنا إلى يعض معالمها - لهؤلاء الصحابة .. ومن منهاج الإمام علي بر أبي طالب نفسه في تقويم حصومه في الصراع السياسي على الحلاقة .. وهو المنهاج اللذي سيفت إشارات إلى عباراته النفسية والحكمية والدقيقة

المعيرة عنه ...

والتي تضيف إليها ما ذكره الدكتور أحمد الكاتب من قول الإمام عليّ في أهل وقعة ، الجمل ، اللهن وقعت الحرب بينه وبينهم ، عندما سئل عنهم :

- أمشركون هم ا

فقال: من الضوك يؤون

- فسئل: أمنافقون هم ا

- فقال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا .

- نيا د ايا د ا

- فقال : إخواننا يغوا علينا ، .

وعندما سمع - كرم الله وجهه - بعض أصحابه - في « صفين » -يست أهل الشام - معاوية وصحه - قال :

ه إني أكره أن تكونوا سبايين ٤ .

عذا هو الموقف الذي الطلق منه علماء أهل الشئة والجماعة ، والتزموا به في حديثهم عن صحابة رسول الله يُتَنِيَجُ ورضي عنهم أجمعين .

الأهل الشنّة لم يجعلوا الموقف من الصحابة عقيدة دينية .. ولذلك لم يحكموا بالكفر على الحائصين في أحرابهم . وإلما قالوا - بلسان حجة الإسلام أبي حامد الغزالي :

٥ إن الخطأ المتعلِّق بأحوال الصحابة بدعة ٥ .. وليس كفرًا .

## ( 7 )

ففي هذا النبق - المعبر عن رأي أهل العلم من علماء أهل الشئة والحماعة - شروط حسمة على بطاق عليه مصطلح المصحبي ا:

- ١ رؤية الرسول ﷺ أي الصحبة بالمعنى اللغويّ .
  - ٣ وإدراك الجلم. أي البلوغ والتكثيف.
    - ٣ والإسلام
- ع وعقل الذين . أي الإيمان بالإسلام عن قباعة وتعقل .
- و والرضى بهذا الدين .. أي الاطمئنات والاسماء والولاء لهذا الدين . ثم هم بعد هذه الشروط الخمسة لا يسوون الذين توفرت فيهم جميع هذه الشروط ، وإنما يسهول " على الد مسحاب " الدين احتمال الهيم فيهم كل هذه الشروط بسم صود ، وإنما هم العلى صفاتهم وتقدمهم في الإسلام 11 ..

ويشهد لذلك أبضًا ما نقده الدكتور أحمد الكاتب عن حجة الإسلام
 أبي حامد الغزالي ٢٠٥١ - ٥٠٥ هـ / ١١١١ م ٢ من : « إنه لا بكتي للات - ١ الصحابي ٢ - من حيث الدنت - التشحة ولو ساعة : ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته «.

### ( 1)

ويم بحدث أن علماء أهل الشئة والجماعة ساووا بين فرقاء الصراع في الفتنة الكبرى .. ومن الشواهد على ذلك ما نقله الدكتور أحمد الكاتب عن الإمام النووي [ ٦٣١ - ٦٧٦ هـ/ ٦٢٣ - ١٢٧٧ م ] - في شرحه لضحيح مسلم - ج ٧ ص ١٦٨ - عندما قال :

إن عليًا رضي الله عنه كان هو المصيب المحق ، والطائفة الأخرى – أصحاب معاوية رضي الله عنهم – كانوا بغاة متأولين ..
 والجميع مؤمنون ، لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون .
 وهذا مذهبنا . . . .

وكذلك ما نقله الدكتور أحمد الكاتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية
 [ ٦٦١ - ٧٢٨ هـ/ ١٢٦٣ - ١٣٢٨ م ] - في الفتاوى ج. ٤
 ص ٤٦٧ - من قوله :

 ان كلا الطائفتين المقتتلين - علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه -على حقى ، وإن عليًا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه » .

وكفيَّك ما بقله الدكتور أحمد انكاتب عن الإمام ابن كثير

ر ٧٠٠ – ١٧٧٤ هـ/ ١٣٠١ – ١٣٧٣ م ] – في [ البداية والنهاية ] ج ١٠ ص ١٦٣ - من

السلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق - لا كما تزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجور من تكفيرهم أهل الشام - ولقد كان أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا مذهب أهل الشئة والجماعة: أن عليًا هو المصيب، وإن كان معاوية مجتهدًا في قتاله له، وقد أخطأ، وهو مأجور إن شاء الله، ولكن عليًا هو الإمام المصيب إن شاء الله تعالى، فله أجران منه .

ه وكذلك ما أورده الدكتور أحمد الكاتب عن إمام الأشعرية أبي المحسن الأشعري إلى ١٠٠ م. ٢٦٠ م. ١٠٠ مي كتاب المحسن الأشعري إ ٢٦٠ م. ٢٠٠ م. كتاب [ الإبانة ] - من قوله :

أما ما جرى بين علي والزبير وعائشة . رضي الله عنهم ، فإنما كان على تأويل واجتهاد . وعلي الإمام ، وكلهم من أهل الاجتهاد . وقد شهد لهم النبي بالجنة والشهادة . فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم . وكذلك ما جرى بين على ومعاوية . رضي الله عنهم ، كان على تأويل واجتهاد . .

ه وكذلك ما نقله الدكتور أحمد الكاتب عن الإمام ابن حرم الأندلسيّ [ ٣٨٤ - ٣٨٤ هـ/ ٩٩٤ - ١٠٦٤ م ] - في [ الفصل ] ج ٤ ص ١٥٨ - من قوله في أهل ه الجمل ، :

ه .. فقد صخ صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى

البصرة لحرب على . ولا خلافًا عليه . ولا نقضًا لبيعته ، ولو أرادوا ذلك الأحدثوا بيعة غير بيعته . هذا ما لا يشك فيه احد و لا ينكره احد . فصحُ أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسدُ الفتق الحادث في الإسلام من قتُل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلمًا . وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يفتلوا ولا تحاربوا . فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم ، قبيتوا عسكو طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم . فدافع القوم عن أنفسهم في دعوي حتى خالطوا عسكر على . فدفع أهله عن أنفسهم . وكلُّ طائفة تظنَّ ولاشكَّ أن الأخرى بدي بها بالقتال . واختلط الأمر اختلاطًا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه . والقسقة من فتلة عنمان لا يفترون من شرَّ الحرب وإضرامه فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها . مدافعة عن نفسها . ورجع الزبير ، وتَوَكُّ الحرب بحالها . وأتى سهم غاير وهو قانم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط . . فانصرف ومات من وقته . رضي الله عنهم .. فهكذا كان الأمر .. ، .

هذا هو موقف أهل الشئة والجماعة من ضبحاية رسول الله بيجية .

ه لا يجعلونهم المعقيدة دينية الومن ثمّ لا يُكَفّرُونَ الخالصين فيهم ..
اللهم إلا إدا كان تكفير جمهور الصحابة بلقى بظلاله على الثقة في نقل اللين - وحيًا وشئة وشريعة من .. لأن ذلك يعني مناقضة القرآن ، الذي قطخ بالحفظ الإلهي لبدا الله كر الحكيم . وبي ثمّ تعيدة الله - سيحانه وتعالى - لهذا الجيل - الذي شئقه الرسول على عينه - كي يحمل هذا

اللمين إلى التابعين .. كما أن في لتكفير لمن شهد لهم القرآن بالجنة والفوز والرضوان فيه تكاديب لله ورسوله ، يفضي إلى الكفر المحقق والعياذ بالله .

« ولا بقول أهل الشُّنّة والجماعة بعصمة الصحابة .. وإلما يقولون باجتهادهم ... هذا الاحتهاد الذي للمخطئ فيه أحر ، وللمصب فيه أجران ..

« وهم لم يسووا بين فرقا، الصراع في الفتنة الكبرى ، وإنسا حكموا لعلني بن أبي طالب بأن كان الإمام لحق ، والخليقة الشرعي ، والأفراب إلى الحق في الاجتهاد سرضوع الاختلاف .. فيو صاحب الشرعيه .. وله أجران على اجتهاده ، بينما كان خصومه متأولين مخطئين في الاجتهاد ..

ونحن لو قارنا بين موقف أهل الشُنَّةُ والجماعة - هذا - من صحابة رسول الله يجة :

توقيرهم .. والثناء عليهم .. والقول بعدالتهم فيما بأغوا عن رسول الله .. مع نفي العصمة عنهم .. والحكم بخطأ - بل وبعي " من أحصاً ونغي منهم . كتمرة لنحطأ في الاحتهاد والتأويل

لو قارئا هذا الموقف الثاني بموقف الشيعة الإمامية من أثمتهم .. وكيف بدغ الغلل فيهم حذ لتأليد أحيانًا .. والتفصيل على الأبياء والمرسلين أحيانًا أخرى .. واثقول معصمتهم في كل الأحايين

والادعاء بأن لهم ولاية تكويبية على كل درات هذا الكول .. و بأن الله قد فؤضى إليهم أمور الحلق والررق في هذا العالم .. و بأن إمام الرمان و ف الزمان .. و بأن حساب الناس عليهم وإبابهم إليهم .. وأنه لولاهم لساخت الأرض بما ومن عليها .. إلخ . إلخ .

لو قاولا هلي الموقفي وموقف الشنة والحماعة من الصحابة .. وموقف الشبعة الإمامية من ألمديم المعلما أبن العلمة ؟ .. وأبن الاعتدال ؟ وأبن هي الخرافة ؟ وأبن هي النظرة العلمية العقلابية لهذا الحيل الفريد ، الذي أقام الدين .. وأحس الدولة .. وأزال قوى الهيست والاستعمار والقهر والاستغلال .. وحزر الأرض والصحائل . وغير وجه الديا و تحاه التاريخ .. وحسل إلى أقطار الأرض أعظم نعم الله علينا : نعمة الإصلام ..

فلولا هؤلاء الصحابة الكراء لكان حمهور الشيعة محوشا بعبدول النار حتى الآن .. ولكان جمهور أهل الشئة يعمدون الصليب · ورسا العجن أبيس - حتى هذه اللحظات !

n n n n

# مال مار به مان کرکه ب منصل منصوب فی این اقتار بر رسخی ب

و بعد كتابة الدراسة التي حاورت فيها العالم الشبعي السرموق : د. أحمد الكاتب .. حول [ الشبعة والشئة : جوهر الخلاف وسبل التقريب [ - والتي ألقيت فيها الأضواء على موقف الشبعة من صحابة رسول الله بجرة .. أحال و مجمع البحرث الإسلامية الحيثة كبار العلماء - بالأزهر الشريف - والذي أشرف بعضويته .. أحال إلى كتاب [ فضل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب ] لإبداء الرأي فيه .

ولقد اقترحت على المجمع المحوث الإسلامية الله بتحاور الساقف من هذا الكتاب مجرد إبداء الرأي فيه . . إلى الرد على ما حاء فيه . . مع تشير هذا التقرير ملحقًا بسجلة [ الأزهر ] - تحموقف للأزهر . ومجمع البحوث . . من المحتوى الخطير لهذا الكتاب .

مولقد وافق المنجمع على هذا الافتراح " هي احتصاعه يوم الحسيس ٢٠ جماد آخر منة ٢٩ م ١٥٠٠ م. وتقرر نشر التقرير ملحقًا بسجلة [ الأزهر ] عدد ذي القعدة سنة ٢٠١١ هـ - أكتوبر سنة ٢٠٠٨ م. وللعلاقة الوثقي بين هذا النقرير وبين دراستنا [ أضواء على موقف الشيعي من صحابة رسول الله بيجيز ] أثرنا أن يجعله ملحقًا الهذا الكتاب.

د. محمد عمارة

عضو مجمع البحوث الإملامية لالأزهر الشريف

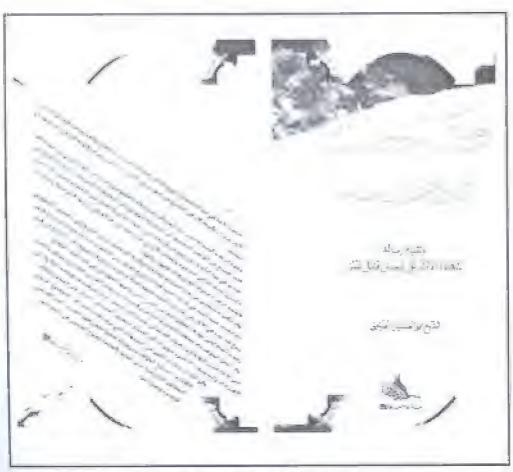

صورة غلاف تكاب الشار إليه

## افذرعه فخص كثاب

عنوانه: [ فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب ] ويليه رسالة: [ شهادة الأثر على إنجان قاتل عسر ] المؤلف: انشيخ أبو الحسين الخوليسي.

صفحاته : ٥٥٩ صفحة .

الناشر : هيئة لحدًام المهدي - لبدن سنة ١٤٢٧ هـ سنة ٢٠٠٦ م . التوزيع : مركز نور الهدى - بيروت - حارة حريك - بتر العبد -خلف البنك الفرنسي .

مؤلف هذا الكتاب - كما يبدر من أساويه - هو واحد من علماء الشبعة الإمامية الإتنى عشرية .. الدين درسوا أصول الفقه .. وغلوم الروايه والتاريخ .. وهو إيرائي الجنسية .

وموضوع هذا الكتاب - كما يطهر من عنوانه - محصص المتحقيق ا تاريخ يوم مقتل عمر بر الحطاب ( ٤٠ ق هـ - ٢٣ هـ/ ١٨٤ - ١٤٤ م إ - رضي الله عنه - والأهمية التي تجعل تحقيق هذا التاريخ قضية تؤلف فيها الكتب ، أن هذا البرم - عند الشيعة - هو يوم عيد كبر ، يحتفلون به منذ قرون ، في التاسع من شهر ربيع الأول من كل عام ..

والكتاب يجتهد ليبت أن هذا التاريخ - التاسع من ربيع الأول - الذي يتم فيه العيد والاحتفال - هو الدريح الحقيقي لهذا لحدث - مقتل عمر بن الخطاب - وليس التاريخ الذي جاء في مصادر أهل الشئة والحماعة - الذين يسميهم المؤلف : « العامة العمياء » - وهو أواخر شهر ذي الحجة سنة ٢٣ هـ .

- 1 -

وفي هذا الكتاب تتكرر العبارات التي تصف عسر بن الخطاب بأنه:

ا الجبت الذي عادى التبي بجيرة وأله .. وفرعون .. الذي حرّف الفراك .. وأداع في الأرض الفساد ،، وأطلمت من كفره الديا .. والدى طلب عند مسائه أن بشرب النبيذ (١) ، ١١ .

لا أكبر صنم عرفته البشرية منذ بدء نشأتها وحتى يومنا هذا ، بل إلى آخر الدنيا ، ودلك أنه لم يرحد مند أول يوم من أناه الديا وحتى يرمنا هذا ولن يوجد صنم أكبر وأعظم من عمر بن الحقال . . فهو المنافق الذي أرضي السجوس واليهود والنصاري (٢) كما يقول عن عمر :

» إنَّ الكبش خيرٌ منه » (٣) .

ولا يقف الكتاب - في هذه الأوصاف - عند « تأليف المؤلف » . .
 وإنما يذهب لينسب مثل هذه الأوصاف إلى الوحي الإنهي . . في الحديث القدسي . . المنسوب إلى رسول الله - ينفخ . . والذي جاء فيه - كما يقول الكتاب - عن عمر بن الحطاب :

<sup>(</sup>١) [ فصل الخطاب في تأريخ قتل ابن الخطاب ] ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المرخه السانق . هـ ٢٣ - ٢٩, ٢٣ - ١٨٣ . ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع بسائل . هي ١٤٥ .

ه إنه أشد أهل النار عدايًا في الآخرة .. يبدّل كالامي ، ويشرك ي ،
 ويصند الناس عن سيلي ، ويختب من عسم عجلاً لأمنك ، ويكفر ي مي عرشي .. . (١) .

كما ينسب الكتاب إلى الصحابي حذيفة بن اليمان ، وطنف عمر بن
 الخطاب بأنه :

المنافق، الذي ارتد عن الدين .. وحوف القرآن .. وغير العلم .. وبدل الشئة .. وغير العلم .. وأنتجر الحدر وحره ما أحل الله .
 وبدل الشئة .. وغير السس كلها .. وأنتجر الحدر وحره ما أحل الله .
 وأخلُ ما خرّم الله .. » (\*) .

كما يسب الكتاب إلى رسول الله عند الدالآية . ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللّ أَحْتُكُمُّهُمْ بِأَلِلَّهِ إِلَّا وَهُمْ تُشْرِيُونَ ﴾ [ يوسف : ١٠٦ ] - قد نزلت في عمر بن الخطاب . . ١ (٣) .

ه ويختم الكتاب صفحانه بشعر بقول نيه عن عمر بن الخطاب : إنه ... « جيئ بالله قَدْ كَفَر ١

وعن مقتله : إنه عيد

... ﴿ فيه صنَّمُ الكُفرِ الْكُنَّرِ \* ...

تلك قطرة من يحر الأوضاف التي امتلاً بها هذا الكتاب عن أميز

<sup>(</sup>١) للرجع السابق . ض ٤٨ ، ٤٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . فن ق

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. ص ٢٣٩.

المؤمنين عمر بن الخطاب .. رضي الله عنه .

- 4

وإذا كانت هذه مجرد تماذح من الأوصاف التي وصعف بها عمر من التحطاب - من فيل مؤلف هذا الختاب - .. فإل صحابة رسول الله يختر وحواريده الله من فيل مؤلف هذا الختاب ورثاهم في مشرسة السؤة ، والله في أقاموا الله من وأشسوا الدولة .. وأزالوا - بالفتوحات التحريرية - دول الجور المرس والروم - وحرروا الشيق من القهر الحصاري والديني والسياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي .. وقتحوا الأبواب أمام التشار الإسلام .. هؤلاء الصحابة - وحاصة الخلفاء الراشدي - كان نصيبهم في هذا الكتاب وصفهم بأنهم :

 الدين قال الله عبهم : ﴿ قَهَلَ عَنَيْتُ إِن قَوْلِيمُ أَن تُقْسِدُوا بِي الدَّيْنِ وَلَيْمُ الله وَاللَّهُ وَاعْمَىٰ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاعْمَىٰ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاعْمَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْمَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وأن الباعهم ومن يوالبهم هم ﴿ ٱلَّذِينَ أُونُوا نَصِيلَ مِنَ الْكِيْنَ الْكِيْنِ الْكِيْنِ مِنَ الْكِتْنِ مِنَ الْكِتْنِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَمْؤُلَا هَمُولَا أَهُدَىٰ مِنَ الْكِيْنِ مَامَنُوا سَيِيلًا ﴿ أُولَئِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ وَمَن اللَّهِي اللَّهُ فَلَى تَجِدُ لَمْ اللَّهِينَ الْمَنْفُولُونَ لِللَّهِيمَ اللَّهُ وَمَن اللَّهِي اللَّهُ فَلَى تَجِدُ لَمْ اللَّهِيمَ اللَّهُ وَمَن اللَّهِي اللَّهُ فَلَى تَجِدُ لَمُ اللَّهِيمَ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ فَلَى تَجِدُ لَمْ اللَّهِيمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

كما يتهم الكتاب أيا بكر الصديق وعمر بن الخطاب بأنهما -

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ٩٠، ١٠.

بواسطة أم المؤمنين عائشة ، وأم المؤمنين حقصة - قد سقبا رسول الله يُحَدُّة - مُعمًّا ، في حجرة عائشة ، وسقياه ( لَدًّا ) ، تمويها اللامر ، فمات يُحَدُّة بسببه » !! ...

كما يتهم الكتاب عمر بن الحطاب - في ذات الصفحة - بأنه قتل أبا بكر - و قتك به و بالشئم أبضًا !! <sup>(١)</sup> .

يتهم الكتاب مَنْ يُسَمِّيهِم 1 حزب السقيفة 1 .. ومنهم :

ا عمر وأبو بكر وعثمان وعبد الرجمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبدة بن أبي وقاص وأبو عبدة بن الحراح . بألهم أظهروا الإسلام طمعًا فيما سمعوه من علماء البهود في حق النبي بجزة وعلبته على العرب - كما عسب محتمصر على بيني إسرائيل - . . الله (\*) .

هكذا قدمت صفحات هذا الكتاب صورة صفوة الصفوة من صحابة رسول الله ﷺ وحواريه ... على هذا النخو المشين .. والشائه .. والكرية ..

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ص ٨٦، ٢٢٥ . ٢٢٦.

#### - T -

أما أهل الشُّنَّة والجماعة - وهم ٩٠ % من أمة الإسلام - فإن هذا الكتأب يُسَمِّيهِم : ١ العامة العمياء ع (١) .

كما يهيل التراب على علماء أهل الشنة والجماعة - في محتلف مبادير العلم - فيقول ، إلى النخاري وأضرابه كلهم متهمون بالخرائة والكذاب ... وإن قلامة ظفر إبهام الإمام الصادق يعدل من مثل البخاري مائة د !! (").

ويقطع الكتاب ؛ للزوم الحكم بالزندقة وهدر الدم للمخاري وأمثاله مي علماء العامة ومؤلفيهم . . ٤ (٣) .

ويدّعي أن بعض أثمة أهل السُنّة ، قال بضلال المخاري وانحرافه وفساد عقيدته ، (١٠) ثم يعمم هذه الأحكام على سائر علماء أهل السُنّة والجماعة - وليس فقط البخاري وأضرابه - فيقول :

الداليس طريقة شائعة مستمرة بين جميع طبقات محدثيهم : وأهل الحديث والدريخ والسير عندهم .. فيلزم دلك بشق أكثر رواة العامة = [ أي أهل الشنة ] - ومحدثيهم . وبالتالي سقوط رواياتهم

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق . في ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع انسائل . على ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الفرجع السابق . ص ١٣٨ .

المروية في كتبهم عن درحة الاعتبار .. فهم يديمون عدير النعال ١١١ الما المروية في كتبهم عن درحة الاعتبار .. فهم يديمون عدير الغال ١١١ المارة مكان تتخذت الله ين بنوا علوم التحقيارة الإسلامية وتاريحها - فحكم عليهم بالكفر والرندقة والصلال... ع ..

أما أبو لؤلؤة المحبوسي قاتل عمر من الحطاب فهو في هذا الكتاب - : ( مسلم . . مؤمل . . من خُلُص شيعة مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب - عليه السلام - . . . .

ه ثم يمضى الكتاب فيورد عشرين صفحة - من ص ١٨٧ - تُعجدُ أما
 لؤلؤة ، وتشهد بإيمانه ، ناسبًا ذلك إلى رسول الله ﴿ إِنْ مَنْ

كما ينسب - الكتاب - إلى الإماه على بن أبي طالب ما يتلهد على إيمان أبي لؤلؤة ودخوله الجنّة (<sup>+)</sup> .

ويصيف أبا لؤلؤة بأنه : ٥ من أيرز مصاديق عنوان المؤس . . وأن زبارة ثبرة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ١٤٠ - ١٦٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق . ص ١٩٢ ، ١٩٣ .

- [ في كاشان - بإيران ] - أولى وأوحب من زيارة سائر المؤمنين . . فهو فبشر بالحنة . بدافع ديني سام ، فبشر بالحنة . وفقه نعمر كان عسام ، فيسلم بالحنة . وفقه نعمر كان عسام ، فقيولاً عقليضا . بدافع ديني سام ، فقيولاً عند الله تعالى ﴿ إِنْهَا يَتَفَيَّلُ اللّهُ مِنْ ٱلْمُثَلِّقِينَ ﴾ [ المائد: ٢٧ ] . ولذلك استوجب عليه الجنة . . ، (1) .

و وبعالى الكتاب إقدام أن لذاؤة على قتل عمر بن الخطاب ، بأن السبب الأمساي كان نشع عمر من الدخول بأم كالثوم – بنت على – التي تزوجها عمر م بالاكراه .. فقنله أبو لؤلؤة ، ليسعه من الوصول إلى بنت أمير العثومنين – على – لأنها كالقرآن السعبون لا يسمه إلا المطهرول .. ، الا). ويقطع الكتاب بأن أبا لؤلؤة قد فر – بعد طغنه لعمر بن الخطاب من السدينة – وطار إلى كاشات - بقارس – باعجاز من أمير المتزمين على بن أبي طالب – ومات قيها ، وقيره قناك معروف يزار » (٣).

ولم يقل لنا الكاتب - الذي يتحدث كثيرًا عن العقل والبراهين العقلية - :

إن كان الإمام علي بسلك من المعجرات ما يجعله يحمي أما لؤلؤة من
المحاكمة والقصاص .. ويطيره - قبل اختراع الطيران - من المدينة إلى
كاشان - بالمعجرات - قلم لم يقم - بواسطة هذه المعجرات - بسع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ٢٣٦ - ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص ٢١٠ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق . ص ١٨٢ ، ٢١٧ .

عمز من الزواج بأم كاثوم ؟. ! . .

كذلك ، لم يقسر لنا الكانب دعواه وروابات شبعته كتمان رسول الله يجابؤ .. وتنزه عن ذلك - وحي الله - المزعوم - في لفاق عمر وكفره ونبزكه وردّنه وطلمه لفاطمة الوهراء وقنعه لها .. ومفنته على يد أبي لؤلؤة - وهي أمور من أمهات العقائد الشبعية .. لتعلقها بالولاية والإمامة - كما ذُكُر المؤلف ..

لم يُفشر لنا سب كتمان الرسول تبليغ أمنه هذه الأمن العقدية - التي نسبها الكاتب للرسول يجيج .. وهو كتمان لا يجوز على أي نبي من الأنبياء ، ولا يثيق بحانه الأنبياء . وإلا .. فهل كان السي يجيج بحاف من عمر ١٤ .. ويستخدم النفية معه ١٤ .. وهو الذي عصمه الله من الناس مطلق الناس - .. وأزال الشرك .. وحارب اليهود .. وتحدي الروم .. ولم يخش في الله لومة لاثم ؟!

- 5 -

ولأن هذه نظرة المؤلف وعقيدته وعقيدة مذهبه في عمر بن الخطاب .. وفي الصحابة .. وفي أهل الشئة و لجماعة .. وفي علمائهم .. وتلك هي عقيدته في أبي لؤلؤة المحوسي .. فلقد ذَهَت الكتاب للتشديد على الأهمية والعظمة والقدسية التي أضفاها الشبعة على الاحتفال بمقتل عمر بن الخطاب – في النارخ الذي كتب الكتاب

تعجفق يومه - الناسع من شهر ربيع الأول سة ١٣ هـ - فهذا اليوم بين برأي علماء الشيعة - كما جاء بهذا الكتاب - ١١ يوم عبد المشهر بين الشيعة من زمن الإمام أبي الحسن العسكريّ ( ٢٣٢ - ٢٦٠ هـ/ ٢٤٨ - ٨٤٦ هـ/ ٨٤٨ الشيعة من زمن الإمام أبي الحسن العسكريّ ( ٢٣٢ - ٢٦٠ هـ/ ١٩٤١ مـ/ ٨٧٣ م. . . ثم نقية مواطن الشيعة . . ولقد أصبح عبدًا رسميًا بإيران منذ زمن الحكومة الصغوية [ ٧٠٩ - ٩٠٤ هـ/ ١٠٥١ - ١٧٣٦ م] . . . أنه هذا العبد سيسنس - كما يقول الكتاب ويصل إلى غابة اردهاره بعد ظهور المهدي المتظر ، طالب لأر الإهراء . . ١١٠١ . . فهذا العبد - وفق الرواية عن إمامهم أبي الحسن العسكري - : فهذا العبد - وفق الرواية عن إمامهم أبي الحسن العسكري - : هو أفضل الأعياد عند أهل البيت ومواليهم . . فيه بعتسل الشيعة ،

ويلبسون الثياب الجدد .. ، (") .

« ويدهب الكتاب فيسب تشريع علنا العيد إلى رسول الله بين (") .

» بل وينسب إلى الوحي الإلهي أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي جعل يوم مقتل عمر بن الخطاب عيدًا :

لرفع فيه القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيام فلا يكتب الكرام الكاتبون
 على الخلق شيئًا من خطاياهم .. ومن يحتفل بهذا العيد يغفر الله ذنبه ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. عن ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق. ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. ص ٤٧ .

ويشفعه في أهله ، ويوسع عليه في ماله .. إلخ .. إلخ » (١) .

كما يورد الكتاب كلاف مسولا إلى الإمام عني بن أبي طالب ، يستمي
 فيه هذا العيد = عيد مقتل عمر بن الخطاب = لتشكى فيه هذا العيد باشين
 وسيعين استا = للدلالة على قصنه وأهميته وفاسيته = ومن هده الأسماء :

ة يوم الهُدّى i . .

و ۵ يوم البركة ٥

و ٥ يوم العيد الأكبر ١

و د يوم قرح الشيعة د

و لا يوم الفطر الثانبي ا

و ٥ يوم الغدير الثاني ١

و د يوم عيد أهل البيت ،

و 1 يوم قُتُل المبنائق 1

و ١ يوم يعضَ الظالم على يديه ١

و 8 يوم الإسلام ١

و ﴿ يُومُ الشُّكُرُ ﴾ .. إلخ .. إلخ .. إلخ .. إلخ .

\* 4 4 4

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ٤١ : ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص ٥١ - ٥٤ .

#### \_ = \_

وإذا كان هذا هو مقام أبي لؤلؤة المحرسي .. وتلك هي مكانة العبد الدي يحتفل فيه الشبعة مفتل عمر من الحطاب .. فإن لفر أبي لؤلؤة - هو الآخر - مكانة عظلم لدى الشبعة .. يستنبض في الحديث عنها هذا الكتاب فيقول : إن أبا نؤلؤة ، هو مؤمن قارس ه (١٠)

» وزيارة قبره - في كاشان - ا كزيارة الأثمة المعصومين n (٢) .

« وإن النبعة - هي إيران - منذ قديم الزمان قد بنوا على قبر أي الواؤة الله - القية والأبراج ، وجعلوا له رواقًا وصحنًا ، ومازالوا يحشنون بناءه ، تعصيمًا لشأله ، وتسهيلاً على الرائرين الدين بأتون من كل أفطار العالم النبعي . منفريس إلى الله تعالى بريارته ، معتقدير بعلم مقامه ، وكونه مس يقضي الله بهم الحاجات .. ين كان أكثر عصاء الشيعة يزورونه ، خصوصًا في عبد الإهراء - عليها السلام - حيث يردحم حرمه الشريف بالعلماء والموالين من كافة المناطق والبلدان » (\*).

o + 10 0

وإدا كان الكتاب فا. جعل طيران أبي لؤلؤة من المدينة ممبورة إلى كاشان ، معجزة من معاجيز الإمام على بن أبي طالب .. فإنه لم ينس أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص ١٨٧ - ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق . ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ .

بحدّث القراة عن إعجاز فير أبي المؤلؤة وجزاره .. فقال " المؤلف " عن ( دائرة الترات الثقافي لمدينة كاشان ) و أن الولزال الذي وقع بالمدينة سنة ١٩٩٨ هـ فند ذشر كل المدينة ، وقتل فيه للاثة أردح المسكان ، ولم بسلم من الأبنية الأثرية بالمدينة سوى قبة أبي لؤلؤة الرحمه الله = .. ، كما جاء بهذا الكتاب - (1) .

و وحتى يثبت الكاتب ويؤكد على أن ما ذهب إليه كتابه هذا ليس الجتهاذا فرديًا .. وإنما هو موقف المسلمت .. والطائفة ال.. أورد كلام البات الله العظمى : الوحيد الخراساني .. والشريزي .. والسبه محمد البتري الكاشاني - في تعطيم الشيعة لقبة أني لؤلؤة ومراره .. وتكويم بقعته العباركة .. وشخصيته العظيمة ، يناه على :

الأدلة المحكمة والمتقلة التي نبث أن السيرة المستمرة للسلف وقدماه الشبعة من قديم الأيام كالت على تعظيم واحترام هناه الشحصية العظيمة .. وأنه أولى بالتعظيم بعد الأثمة المعصومين .. ١ (٢) .

\*\* \*\* \*\* \*\*

وتلك هي المقولة الوحيدة التي صدق فيها كاتب هذا الكتاب . فهذا « الفكر الشيطاني » الذي اعتلات به صفحات هذا الكتاب ، والذي طَفح بثقافة الكراهية السوداء ضد صحابة رسول الله ١٣٪ وخاصة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ص ٢٠٦ - ٢٠٨

الراشد الثالي الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اليس مجرد وسوسة شيطانية لمؤلف هذا الكتاب وإنما هو مرقف مدهب الناطنية الغنوصية ، في هؤلاء الصحابة : حواري رسول الله بخارة الدين صنغهم على عينه ، والذبن أفامو النبين .. وأسسوا الدولة .. وأزالوا طواعيت دلك الزمان .. وفتحوا في تماني عاقا أوسع مما قنة الرومان في نسابة قرود .. وكانت فنوحاتهم تحريزا الأوطان الشرق ، ولطنمائر الشعوب وعفائدها من القهر الحضاري والديني والثقافي والسياسي والاقتصادي والاحتماعي الذي دم عشرة فرون . لعم . اله فكر شيطاني ، تلتس مذهبا .. وليس مجرد نزوة لمؤلف هذا الكتاب .

ويشهد على هذه الحقيقة : ( الكتاب العمدة ( الأحاديث الأصول والعقائد في هذا المشاهب - [ الكافي] - للكليني [ ٢٢٩ هـ ٢٩٩ م.] - الذي ينسب إلى جعفر الصادق [ ٨٠٠ - ١٤٨ هـ/ ١٩٩٩ - ٢٩٩ م.] مادس أثمتهم : ( أن الآية : ﴿ إِنَّ الْمَيْنَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَمَاثُوا وَمَاثُوا وَمَاثُوا وَمَاثُوا وَمَاثُوا وَمَاثُوا وَمَاثُوا وَمَاثُوا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَاثُوا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَاثُوا وَمَا وَمَاثُوا وَمَاثُوا عَلَى الْمَامُ وَمَا وَمَالُوا عَلَى اللَّهِ وَالْمَامُ وَمَا وَمِي مَا اللَّهُ عَلَى مَا وَالْمَامُ وَلَاهُ وَلَاهُ عَلَى مَا وَالْمَامُ وَلَاهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَامُ وَمَالُولُ وَلَاهُ عَلَى مَا وَالْمَامُ وَلَاهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَاهُ عَلَى مَا وَلَاهُ وَلَاهُ عَلَى مَا وَالْمُوا عَنِ الْإِيمَانُ فِي تَوْكُ وَلَاهُ عَلَى مَا وَالْمَامُ وَلَا عَنْ الْإِيمَانُ فِي تَوْكُ وَلَاهُ عَلَى مَا وَالْمَامُ وَلَاهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَالْمُوا وَلَا الْمُوالِعُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُوا وَلَا اللَّهُ وَالْمُوا وَلَا الْمُوالِعُوا عَنَا الْإِيمَانُ فِي تَوْكُ وَلَاهُ عَلَى مَا وَالْمُوا وَلَا المُعْمِولُولُوا عَنِ الْإِيمَانُ فِي تَوْكُ وَلَاهُ وَلَا عَلَى مَا وَلَا وَمُعْمُولُ وَلَا وَلَالْمُوا وَلَا وَلِمُ وَالْمُوا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِهُ وَلَا وَلِمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُولُولُوا و

 <sup>(</sup>١) الكليني [ الكافي ] ج ١ ص ٤٦ . بتحقيق : على أكبر العفارى . طبعة طهران
 ١٣٨٨ هـ .

ه وأن المراد في الآية : ﴿ رُئّا أَرْنَا الّذِينِ أَصْلَانًا بِن الْجَيْنِ وَالْإِنْسِ
 يَحْمَلُهُمُنَا تُحْتَ الْقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِن الْاَسْعِلِينَ ﴾ [ فصلت : ١٩٩ ] هما أبو
 يكو وعمر ... ١١٠ .

وفي [ شرح الكافي ] يقول المجلسي - محمد باقر [ ١٠٧٧ - المحمد المدار [ ١٠٧٧ - المحمد المدار الكافي ] يقول المجلسي - محمد باقر [ ١٠٧٨ - ١٦٢٨ هـ/ ١١١٠ هـ/ ١٦٢٨ مـ/ ١٦٢٨ مـ/ ١١١٠ مـ/ ١١١٠ مـ/ المدار الم

فهو موقف ؛ مذهب .. وطائفة ؛ منذ تبلورت عقائد هذا المذهب وهذه الطائفة .. ويستمر هذا الموقف لابتًا من هذه الصفوة من صحابة رسول الله على منذ تأسيس هذا المذهب وحتى هذه اللحظات .

ه فآية الله العظمى الإمام الخميني [ ١٣٢٠ – ١٤٠٥ هـ/ ١٩٠٢ -١٩٨٩ م] يقول عن أمّ المؤمنين عائشة .. وعن الزبير بن العوام .. وعن طلحة بن عِبيد الله ١ وعن معاوية بن أبي سفيان – إنهم :

وأخبث من الكلاب والحنازير ١١ ا

وكذلك آية الله العظمي أبو القاسم الخوثي 7 ١٣١٧ - ١٤١٣هـ

<sup>(</sup>١) الكليني [ الروضة من الكافي إ ج ٨ ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المجلسي [ مراة العقبال إح ٢٦ ص ٨٨ ١)، صعة عار الكتب الإسلامية - ضهدان.

 <sup>(</sup>٣) الجنميني [كتاب الطهارة ] المجلند الثانث ص ٧٥٤ طبعة طهران - مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الحميني .

١٨٩٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٢ م ) يقول ؛ اإنه قد ثبت بالروايات والأدعبة والويارات جواز لغي المحالفين ، ووجوب البراعة منهم ، وإكثار السب عليهم ، والوفيعة فيهم - أي عيبته - لأنهم من أهل المدع والريب ، على لا شبهة في كفرهم ، لأله إلكار الولاية والأئمة حتى لواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم ، يوجب الكفر والريدقة ، وتدل عليه الأحمار المتواترة الظاهرة في تُحقّر منكر الولاية ) (١) .

....

فنحن - إذن - أمام مذهب .. وليس مجرد مؤلف لكتاب ..

مدهب يعتقد ويندين بالبراءة والست والوقيعة والتقسيق والتكفير . لا لجمهور الصحابة فقط .. وإنما لكن من ولاهم من المسلمين .. أي ل م م % من أمة الإسلام .. الذين يسمونهم ، العامة العمياء .. التي تتدين بدين البغال ، !!

تلك هي القصية .. وهذه الحقيقة .. حقيقة والفحش الفكري واللذي تُجَمَّنَذُ في صفحات هذا الكتاب 7 قصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب 7 .

-  $\vee$  -

وأخيرًا ...

فمن هو عمر بن الخطاب .. الذي افتروا عليه كلُّ هذه الافتراءات لالا ..

<sup>(</sup>١) الحوالي [ مصماح الفقاهة [ ج ٢ ص ١١

وإنه أحد أشراف قريش .. والقائم عنى مهمة السفارة الهافي الحاهفية .. ولقد كان إسلامه - في السنة السادسة من الدعوة - استحابة إلهية لدعاء وسول الله برائة - أن يهدي إلى الإسلام أحت الرحض إلى الله : عمر بن الخطاب . . أو عمر بن هشام - ليعز الله به هذا الدين : االلهم أعزا الإسلام بأحب الرحين إليك - عمر بن الحطاب أو عمرو بن عشام الا وبالسلامة كمل عدد المسلمين - من الرجال - أربعين مسندا . . ووهو الذي أعز الله به الإسلام - بعد مرحلة الاستضعاف الشديد - فجهر المسلمون بصلاتهم بعد الاستخفاء .. وللدلك مشاه الرسول يجز فجهر المسلمون بصلاتهم بعد الاستخفاء .. وللدلك مشاه الرسول يجز اللسلام .. فلقاء فرق الله بإسلامه بين مرحلتين من مراحل الدعوة إلى الإسلام ..

و وهو أول من هاجر - من مكة إلى المدينة - علاتية ، متحديًا ملاً قريش ، يعدأن كان المسلمون بها يهاجرون متسللين في الحفاء .. فالله خفل سيفه وسهامه ، وقرّ على ملاً قريش متحديًا .. فطاف بالبيت سغا .. وأنى المقام فصلى .. ثم قال لملاً قريش : ١ شاهت الوجره .. من أراد أن تنكنه أمه ، ويُومل زوجته ، فليلقني وراء هذا الوادي ١ . فما بحرّة واحدٌ من ملاً قريش على اعتراض سببله - كما يروي ذلك علي بن أبي طالب -! وفي ذلك قال عبد الله بن مسعود : ١ كان إسلام عمرًا فتحًا ، وكالت هجرته نصرًا ، وكانت إمارته رحمة . ولقد رأيت وما نستطيع أن بصبلي في البيت - الحرام ] - حتى أسلم عمر ، فلما أسلم عمر قائلهم حتى تركونا فصلها . وهو أحد العشوة - المهاجرين الأولين - مؤسسة الأمران - ندين ، وهو أحد العشوة - المهاجرين الأولين - مؤسسة الأمران - ندين

تحلقت بيوتهم حول مسجد المدينة ، ولها أبواب تقصي إليه .. والذين كانوا يقفون - في الصلاة = خلف رسول الله يختج وفي الحرب يقفون أمامه ..

- وهو الذي شهد المشاهد كلها مع وسول الله تيج .. وبير مقدمتها : بدؤا .. وأحدًا .. والخندق .. وبيعة الرضوان .. وحبيرًا .. والفنح الأكبر .. وحبيرًا .. وكان أشد الناس عنى الكمار مبها كما كان القائد لعدد غير قليل من السرايا وبعوث القمال ..
  - وهو أحد القلة القليلة الذين صمدوا مع رسول الله يجة يوم أحد .. وكان لسان السملسن الذي تحدّي أبا سغيان فائد الشرك بوعد عندما صاح عقب المعركة وكان يظن مغتل رسول الله يجيزة . أعمل عبد المعركة والله أعلى وأخل . لا سواء ، فتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ..
  - وهو الذي شاعت في كتب السُنْة والسيرة والتاريخ يقظته وعداوته
     وشدته على المنافقين .
  - وهو الذي تشهد فتاواه وأقضيته ومبادراته على أنه الفقيه المُلْهم .
  - وهو الذي شَهِدَ له السابقون إلى الإسلام والهجرة بأنه كان
     أزهدهم في الدنيا ، وأرغبهم في الآخرة .
  - وهو المؤسس للطور الجديد للدولة الإسلامية كالدولة العظمي في ذلك العصر والتاريخ .. تحرج بها من شبه الحزيرة العربية ، فامتدت حدودها إلى شمالي الهريقيا .. والخليج

- .. وفارس .. وأذربيجان .. وأرانية .. وخوزستان .. وبلاد الجبال .. والجزيرة .. وديار بكر .. وأرمينية .. والشام .. ومصر . وإفريقيا .. وغيرها .. حتى لقد صمت من في عهده .. وتحت قبادته معظم الشير ق ببحاره وخلجانه وأنهاره وسهوله وأوديته وصحابه .. وعنرق النقاء القارات في العالم القديم ..
  - وهو الفاتح لعواصم ذلك العالم القديم : المدائن .. والإسكندرية
     والفاتح الأولى القنتور وثالث الحرم القدس الشريف ...
  - وهو الذي دؤن للدولة الإسلامية العظمى الدواوين ، فتقلها من طور البساطة إلى مصاف الدول القائمة على ركائز المؤسسات الشورية الدستورية ..
  - وهو الذي حوّل جزيرة العرب إلى حرم إسلامي آمن لدين الإسلام ، عندما أخرج منها غير المسلمين .
- وهو الذي فُتخ الطريق أمام الإسلام ، فتحول الشرق بالسلم والموعظة الحسنة إلى قنب لعالم الإسلام ، بعد أن كان مستعمرة للنصرائية الرومائية والوثنية الفارسية لعدة قرون .
- وهو الذي نُصُر الأمصار في الدولة الإسلامية ، عنوانًا على انتقالها
   من مرحلة السذاجة والبساطة إلى طور المدنية والحضارة ..
- وهو الذي حافظت جيوش الفتح في عهده على كل المواريث الحضارية للحضارات والديانات والثقافات الني دحلت بالادها في دولة الإسلام.

وهو أول هن دؤن الدواوين .. وقنن العطاء .. وحد الحدود المنظمة والمحترفة للتعور .. ووضع التقنين لفلسفة الإسلام في الثروات والأموال .. وذلك عندما قال : ١ والدي نفسي جده ، ما من أحد إلا له مي هذا المال حق .. وما أحد أحق به من أحد .. هو مالهم بأحدونه .. وما أنا فيه إلا كأحدهم .. ولأنا أسعد والرجل وحاجته .. ووالله لوددت أني حرجت من هذا المال كفافًا ، لا على ولا لي لا .. هو مالهم .. لمن اعمر ولا لآل عمر المد المال كفافًا ، لا على ولا لي لا .. هو مالهم .. لمن اعمر ولا لآل عمر المد .. لمن المد

- . وهو أول من أنار المساجد في تاريخ الإسلام ..
- وهو مع شرفه في قومه القائل عن تحرير أبي بكر الصديق
   لبلال الحبشي : ٥ سيدنا أعنق سيدنا ٥ ! ..
- وهو القائل عن علاقته بالرعية : والله نقد لنتُ المناس حتى خشبتُ الله في اللهن . . ثم اشتددت عليهم حتى خشيتُ الله في الشدة . فأين المحرج ؟! . . . والقائل : لهن لمتُ النهار لأضيعن الرعية ، ولفن نستُ الليل لأضيعن نفسي ، فكيف بالنوم مع هذين ؟! ه (١١) .

and the second s

 <sup>(1)</sup> معلومي دلك: بن الأثير إأسد عابه في معرفة الصحابة إانجد الربع عن ١٤٥٠ ما ١٨١ حَقَيْق ; محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمد عاشور ، محمود عبد الوهاب فايد - طبعة دار الشعب - القاهرة . وابن معد [ الطبقات الكبرى ]ج ٣ - البسم الأول - بن ١٩٥٠ - ٢٠٥ - طبعة دار التحرير - القاهرة - وابن عبد الحكم إفتوح مصر واخبارها ] من ٨١ - طبعة لبدل منة ١٩٧٠ م .

هذا هو عمر بن الخطاب .. الذي افترى عليه المفترون .. وظلمه الظالمون .. وبعى عنيه البعاة .. مسمى من بتوا عليهم من صحابة رسول الله تخالف .. أولئك الذين أعلوا منارة الإسلام .. وأورثونا أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين ، على امتداد تاريخ الإسلام ، وإلى أنا يوث الله الأرض ومن عليها .

وتلك بعض معالم الفُحش الفكري او الفالة الكراهمة السوداء االتي حملتها صفحات كتاب العصل الحطاب في تاريخ قتل الى الحطاب الم. وأنفلُ من الله القراء .. والتي مَثَلَثُ - وتُنفُلُ - معاول هذم او حدة الأمة ، ولكل محاولات التقريب بين الشيعة واللسلة .. ولكل المؤتمرات التي تعقد تحت هذه الشعارات ، بعيدًا عن المصارحات والمكاشفات! ..

4.418.8

ولذلك : فإن التوصية لا تقف عند خدود منع هذا الكتاب من دخول مصر - التي دخلها - مع شديد الأسف - ويع في معرض الكتاب بها - بناير فيراير سنة ٢٠٠٨ م - .. وإنما تنضمن التوصية - فوق ذلك - نشر هذا التقرير - منحقًا لمجلة [ الأزهر ] .. وفي صحيفة [ صوت الأزهر ] ليكون هذا النشر :

- ويانًا للناس . يفضح هذا الفحش الفكري السسيء إلى رمور الإسلام وأمته ودولته وحضارته ..
- وإظهارًا لحقيقة مواقف هده الطائفة التي احترفت الافتراء على
   فسحابة رسول الله يجيئة ورضي عنهم أحمعين .. والافتراء على أهل الشئة

والجماعة - الذين يُمَثّلُون ، ٩ % من أمة الإسلام .. وإهالة التراب على علماء الأمة .. ومن ثمّ على الحضارة الإسلامية - التي صَنعَهَا هؤلاء العلماء .. والتي تعلّمت منها الدنيا - ولا تزال تتعلّم حتى هذه الأيام - .. وأيضا .. ليكون هذا النشر - لهذا التقرير - دعوة لعقلاء هذه الطائفة وحكمائها وهم كثيرون - إلى إعلان الموقف اللائق بدعاة الوحدة الإسلامية .. والتقريب بين المذاهب الإسلامية ، إزاء هذا التخريب المتعمّد والمعلن لهذه المقاصد العظمي ، التي نحن أحوج ما نكون إلى تحقيقها هذه الأيام ..

والله من وراء القصد . . منه - سبحانه وتعالى - نستمدُّ العون والتوفيق . ٣ جماد أول ١٤٢٩ هـ ٨ مايو ٢٠٠٨ م

دكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإملامية بالأزهر اشريف

# المُصَّادروَالمُرَاجع

١- ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة القاهرة سنة ١٩٥٩ م .

٢. ابن تيمية : بيان موافقة صربح المعقول لصحيح المنقول طبعة القاهرة سنة
 ١٣٢١ هـ

٣. ابن حزم : الفصل الأول في الملل والأهواء والنحل

٤. ابن كثير : المقدمة طبعة القاهرة سنة ١٣٢٢ هـ .

٥. أبو حنيقة المغربي البداية والنهاية

٦. التعمان بن محمد : دعائم الإسلام تحقيق : آصف بن على أصغر

٧. د. أحمد الكاتب : المنة والشيعة : وحدة الدين . خلاف السياسة .

٨. الأفغاني - جمال الدين : الأعمال الكاملة دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة طبعة القاهرة سنة ١٩٦٨ م .

٩. الإيجيّ - والجرجانيّ : شرح المواقف طبعة القاهرة سنة ١٣١١ هـ

 ١٠ الباقلاني : التمهيد تحقيق : محمد الخضري ، د. محمد عبد الهادي أبو ريدة . طبعة القاهرة سنة ١٩٤٧ م .

2 2 2 2 2 B

## المحتويات

| الموضوع                                                                | الصفحة | 14  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| مقدمة مقدمة                                                            | ٥      | 100 |
| تمهيد : في القضايا الخلافية الست التي باعدت بين الشيعة والسُّنَّة . ١٣ | 14 .   | 4   |
| ١ - الحلاف في الإمامة١                                                 | ۱۷     | 4   |
| ۲ – الحلاف حول القرآن الكريم ۲                                         | ١٧     | 4   |
| ٣- الحلاف حول الحديث النبوي الشريف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          | ۱۸     |     |
| ٤ – الحلاف حول النقية ١٨                                               | ١٨.    |     |
| ه – الحلاف في الفقه                                                    | 19     | 18  |
| 7 - الحلاف الذي دار حول صحابة رسول الله ﷺ ٢١                           | 71     | 4   |
| الموقف الشيعي من صحابة رسول الله ﷺ ٢٥                                  | ۲٥     | 1   |
| ـ تظرية الإمامة الإلهية وأثرها السلمي ٢٧                               | ۲۷     | -   |
| ـ ملاحظات ٣٦                                                           | ٤٣     |     |
| ملحق للرد على كتاب فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب . ٥٥             | ٥٥ .   | -   |
| تقرير مجمع البحوث الإسلامية عن الكتاب ٧٥                               | ٥٧     | -   |
| المصادر والمراجع                                                       | ٧٩     | 16  |
| المحتويات                                                              | ۸٠     | 1   |



اصوار على الموقعي المؤون المؤ

# مالاتكات

لقد صبح عن رسول الله على قوله: ا مَنْ رَمَى مُؤْمِنَا بِكُفّر فهو كَقَلَّله ، وإذا كان تكفير واحد من عامة المؤمنين هو قتل له .. فها بالنا بمن يجكم بالكفر والرِّدة والنفاق والضلال على صحابة رسول الله على مكذبًا القرآن الذي بشرهم بالجنة .. وحكم بأن الله قد رضى عنهم ورضوا عنه ؟! .. بل ويكفر كلَّ من يوالي صحابة رسول الله – أي ٩٠ / من أمة الإسلام ؟! إنها جريمة ، ترتكبها قلة ، يرتزق قادتها من هذا الله الفُحش الفكري ا ، الذي يقصم ظهر وحدة الأمة ، ويفتح في خصونها الثغرات التي ينفذ منها الأعداء!

وللخروج من مستنقع التكفير هذا .. ولصيانة وحدة الأمة يصدر هذا الكتاب .

دفاعال

